# فته العلوم المتناعية

# تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت المجلد الثالث والعشرون - العدد الأول/ربيع 1995

- عرض النقود في دولة قطر: دراسة تحليلية لمحددات مضاعف عرض النقود
- عبدالله الخليفة العوامل الإجتماعية المؤثرة في الفارق العمري بين الزوجين
- انماط التيادة في إطار التغير التنظيمي للمؤسسات الجزائرية
- علي العبد القادر إتجاهات طالبات جامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية
  - السياسي عمود بركات الإستيطان والصراع العربي الإسرائيلي. الجانب السياسي عمود بركات

(2.750) د.ك للمؤسسات، السعودية (10) ريالات، قطر (10) ريالات، الامارات (10) دراهم، البحرين (-,1) دينار، عُمان (-,1) ريال، لبنان (2000) ليرة، الاردن (750) فلساً، تونس (1,5) دينار، الجزائر (15) دينار، اليمن الجنوبي (600) فلس، ليبيا (2) دينار، مصر (3) جنيه، السودان (1,5) جنيه، سورياً (50) ليرة، اليمن الشمالي (15) ريالاً، المغرب (20) درهماً، المملكة المتحدة (1) جنبه.

# اشتراك أفراد

#### ۲ دینار کویتی سنة واحدة ٤ دنانير كويتية سنتـــان ۳ سنــوات ٥,٥ دينار كويتي ٧ دنانير كويتية ٤ سـنوات

دول عربية: ۲٫۰ دینار کویتی سنة واحدة ٥,٥ دنانير كويتية

سنتــان ۹٫۵ دینار کویتی ۳ سنــوات ۽ سينوات ٨ دنانير كويتية

دول أجنبية: ١٥ دولاراً سنة واحدة سنتــان ۳۰ دولارا ٣ سنسوات

٤٠ دولارا ٠٥ دولارا

### اشتر اك مؤسسات

# الكويت والبلاد العربية:

۱۰ دینار کویتی سنة واحدة ۲۰ دینار کویتی سنتـــان ۳ سنــوات ٤٠ دينار كويتي ۽ سينوات ٥٠ دينار كويتي

## دول أجنبية:

٦٠ دولاراً سنة واحدة ۱۱۰ دولارا سنتـــان ۱۰۱ دولارا ٣ سنــوات ۱۸۰ دولارا ٤ ســنوات

#### تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً:

۽ سينوات

١) إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية

٢) أو بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (07101685) لدى بنك الخليج (فرع العدملية).

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالى: مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 13055 هاتف: 4836026 - 4836026 نصاتف: 4836026 - 4836026

# فخافا لعلوم الاجتماعية

تصدريتن مجلس النشرالعلمي - جامعه الكويت

فصلية اكاديمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث في تخصصات السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، على النفس، الأنثروبولوجيا، والجغرافيا

المجلد الثالث والعشرون ، العدد الأول ربيع 1995

#### رئيس التحرير

جعفر عباس حاجي

مديرة التحرير

منيرة عبدالله العتيقي

مراجعات الكتب

حسن رامز حمود

# هيئة التحرير:

أحمد عبد الخالق الفساروق زكبي يونس جعفسر عبساس حاجبي عبد الرضا أسيسري عبداللسه الكنسدري نايسف المطيسسري

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: مجلة العلوم الاجتماعية \_ جامعة الكويت \_ ص. ب 77780 صفاة \_ الكويت 13055 هاتف: 4836026 - 4810436 فأكس: 4836026 - 00960

#### قواعد النشر بالمجلة

#### قواعد عامة:

- 1 ـ تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أو الانجليزية، ولا تنشر بعرنا منشورة سابقا، أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك في تخصصات: السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، الانثروبولوجيا الاجتماعية، والجغرافيا القافية.
- 2 ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل الاكاديمية.
- 3- تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب، التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام، وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بعسافة ونصف بين السطر والسطر، ويشترط في المراجعة أن تتناول إيجابيات وسليبات الكتاب، وفي العرض أن يقدم تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: الاسم الكامل للعرف، العنوان الكتاب، مكان النشر، الاسم الكامل للناشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات، وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة.
- 4 ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى، في حقول العلوم الاجتماعية.
- 5 ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها)
   في حقول العلوم الاجتماعية ، على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه.
- 6 \_ يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 200) كلمة، ملخصا مهمة البحث والتائج.
- 7 يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية الرئيسية مستقلة في وسط السطر، على أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن، أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية الفقرة.

#### الأبحاث:

- 1 يجب ألا نزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة، على ورق
   كوارتر، وبمسافة ونصف بين السطر والسطر، يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة
   حديثاً من أجل الاطلاع على الشكل المطلوب.
- 2 تطبع الجداول على أوراق مستقلة ، ويشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة ،
   على أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا).
- 3- يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة، ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى، وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى، أو قرىء في مؤتم ما، إلا أنه لم ينشر ضمين أعمال الموقير، أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من شخص أو جهة ما.
  - 4- تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحثه، مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث.
- تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقوير أو ملخص الرسالة الجامعية.

#### المصادر والموامش:

 1 يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلا (ابن خلدون، 1960) و (القوصي، ومذكور، 1970) و (Smith, 1970)

و Mith & Jones, 1975)
أما إذا كان هناك أكثر من الموافين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا (مذكور وآخرون،
أما إذا كان هناك أكثر من الموافين للمصدر الواحد فيشار إليهما
(1980 مكذا (Jones et al, 1965) مكذا (Jones et al, 1965) وفي حالة وجود
مكذا (القوصي، 1973) مذكور، 1987) و (1974) و (Roger, 1981; Smith, 1974) وفي حالة وجود
مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيضار إليهما مكذا (الفراسي أ 1964، ب 1964) ولمنات (1984، 1964) منها في متن

البحث مكذا (ابن خَلَدون: 1972 1641) و 1973:5979). 2 - توضع المصادر في نهاية البحث، ويفشل أن تكون حليثة جنا وأن لا يزيد عمر أقدمها عن عشرين عاماً. كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نهايته، على أن تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المولف وسنة النشر مثلا:

مايكل هلممون 1986 «الدولة والممجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعيات، ص ص 36-17 في هـــ شرابي (محرر) المعقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بروت: مركز دراسات الوحندة العربية.

#### عمر الخطيب

1985 • الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة العلوم الاجتماعية 13 (شتاء): 198-223.

محمد ابو زهرة 1974 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي.

Hirshi, T.

40 4 1983 «Crime & the Family», pp 53-69 in J. Wilsone (ed) Crime & Public Policy.

San Francisco Institute for Contemporary Stdies.

Kalmuss, D.

1984 «The Intergenerational Transmission of Marriage & the Family» 46 (February): 11-19.

Quinnety, R.

1979 Criminology. Boston: Little Brown & Company.

3. يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حد، والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث، ووضعها مرقمة حسب التسلسل في نهايت. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لها، ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام، وتوضيم (هي أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً باحصائيات معينة، وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه ببانات الجدول ويكتب اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، اسم الناشر أو المجلة، مكان النشر إذا كان كتابا، تاريخ النشر، المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان هنالا.

 عليم الهوامش والعصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة، بمسافة واحدة بين سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر.

#### إجازة النشر:

# محتوى العدد

# الأبحاث باللغة العربية

سيف سعيد السويدى

ناصر يوسف

| ض النقود في دولة قطر: دراسة تحليلية لمحددات مضاعف عرض مقود                                                                                                                                              | itil<br>= -2<br>= -2<br>= -3<br>= -4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| لوامل الإجتماعية المؤثرة في الفارق العمري بين الزوجين                                                                                                                                                   | لعا<br>س – 3<br>ماأ<br>ما – 4        |
| معيد لوصيف<br>ماط القيادة في إطار التغير التنظيمي للمؤسسات الجزائرية 81<br>لمي عبد ا <b>لعزيز العبد القادر</b><br>باهات طالبات جامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية 113<br>ظ <b>ام محم</b> ود بركات | - 3<br>أنہ<br>- 4                    |
| ماط القيادة في إطار التغير التنظيمي للمؤسسات الجزائرية 81<br>يلي عبد ا <b>لعزيز العبد القادر</b><br>باهات طالبات جامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية 113<br>ظ <b>ام محم</b> ود بركات               | أنہ<br>4 – ع                         |
| لي عبد العزيز العبد القادر<br>باهات طالبات جامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية 113<br>ظام محمود بركات                                                                                              | 4 - م                                |
| قالبات جامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية 113<br>ظام محمود بركات                                                                                                                                  |                                      |
| ظام محمود بركات                                                                                                                                                                                         | اتج                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| 153 J. N. S. Hartell N. C. all all all all all all all all all al                                                                                                                                       | ii −5                                |
| 'ستيطان والصراع العربي الاسرائيلي، الجانب السياسي     153                                                                                                                                               | וע                                   |
| ث باللغة الانبحليزية                                                                                                                                                                                    | الأبحاد                              |
| عبدالله رمضان عبد الله الكندري                                                                                                                                                                          | - 1                                  |
| مشكلة التلوث: التقييم الاقتصادي وأساليب التحكم                                                                                                                                                          |                                      |
| معمد علي الرمضان                                                                                                                                                                                        |                                      |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                   |                                      |
| 22.5                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|                                                                                                                                                                                                         | i                                    |

الأبعاد الاجتماعية للإقتصاد الجزائري .....

197

|     | المراجعات                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225 | 1 – التنمية والبيئة                                                                                |
| 235 | مراجعة: اسامة قاضي<br>2 – الصياغة الإسلامية لعلم الإجتماع                                          |
| 238 | مراجعة: عباس عبد الحليم عباس<br>3 – <b>العلمانية من منظور مختلف</b><br>تأليف: عزيز العظمة          |
| 250 | مراجعة: سمير عبده<br>4 – دراسات في الفروق بين الجنسين في الرضا المهني<br>تأليف: عويد سلطان المشعان |
| 254 | مراجعة: مسعد غانم شلاش  5 - سيكولوجية تعاطي المخدرات والكحوليات                                    |
|     | مراجعة: مصطفى أحمد تركي<br><b>التقار</b> ير                                                        |
| 261 | سليم الحسنية<br>مؤتمر أسبوع العلم السنوي الثالث والثلاثون والعلوم الإقتصادية<br>حلب 126 نوفمبر1993 |
|     | دليل الرسائل الجامعية                                                                              |
|     | بدر الدين كمال عبده<br>العلاقة بين عمارسة طريقة العمل مع الجماعات وتدعيم النسق القيمي              |
| 269 | للمعوقين: دراسة تجربيية مطبقة على المركز الرياضي للمعوقين بمدينة أسوان .                           |
| 273 | الملخصــات                                                                                         |

# عرض النقود في دولة قطر؛ دراسة تحليلية لمحددات مضاعف عرض النقود

سيف سعيد السويدي<sup>(1)</sup> قسم الاقتصاد - جامعة قطر - قطر

تولي السلطات النقدية في مختلف الدول أهمية لعرض النقود، وذلك لما له من المحكاسات على الاقتصاد بشكل عام، تنسحب بطريقة أو بأخرى على قضايا المجتمعات والأفراد، ومن خلال تناول بيانات دولة قطر، اتضح تناقص درجة استقرار عرض النقود بتعريفه الموسع بشكل ملحوظ، مقارنة بتعريفه الضيق، هذا بالرغم من المنحى المتقارب الذي اتبعه عرض النقود طبقاً للتعريفين. وربما كانت قدرة مؤسسة النقد القطري في التأثير على عرض النقود عدودة، وذلك بحكم محدودية الأدوات النقدية التي تستخدمها للقيام بهذه المهمة. ومن خلال احتساب قيم مضاعفات عرض النقود، وجدت الدراسة انخفاض درجة استقرار نسبة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى ودائعه بالعملة المحلية، عما أثر سلباً على درجة استقرار مضاعف عرض النقد بتعريفه الموسع. وحتى تأخذ السياسة النقدية دوراً توثر فيه على الاقتصاد المحلي، لابد أن تسعى مؤسسة النقد القطري إلى تطوير أدواتها النقدية، الأمر الذي يتطلب إنشاء سوق مالية يمكن من خلالها التأثير على السيولة المحلية. كما أنه اتضح ارتباط عرض النقود بالناتج المحلي الإجمالي من خلال استخدام معادلات الضميكية في الكشف عن هذه العلاقة.

#### مقدمة

تنبع أهمية دراسة عرض النقود والتغيرات التي تطرأ عليه من واقع انعكاساتها على الاقتصاد المحلي بشكل عام. فالنظرية الاقتصادية تؤكد على أقل تقدير، تأثر العديد من المتغيرات الاسمية، كالدخل، والاستثمار، والإنفاق، وسعر الفائدة، والأسعار، بما يطرأ على عرض النقود (Morgan, 1992: 36; Friedman, 1990). من أجل احتواء أو تحجيم صدى مثل هذه الانعكاسات، يقوم البنك المركزي أو من ينوب عنه باستخدام السياسات النقدية، التي من خلالها يمكن التأثير على العرض النقدي بما يحقق الأهداف الاقتصادية الكية. إن رسم هذه السياسات، العرض النقدي بما يحقق الأهداف الاقتصادية الكية. إن رسم هذه السياسات، كما أن تفهم سلوك الأفراد والقطاع المصرفي، جزء لا يتجزأ من جملة المهام الملقاة على عاتق البنك المركزي، سواء في فترات الركود أو الانتماش الاقتصادي. ففي فترات الركود يصبح الاتجاه العام لهذه السياسات هو التوسع في عرض النقود، بغية الإسهام في تخفيض أسعار الفائدة، حتى ينشط الاستثمار، ويحفز الاستهلاك، عما يؤدي إلى التوسع في النشاط الاقتصادي. أما إذا ما طرأ على الاقتصاد المحلي انتعاش اقتصادي يستميل قوى التضخم، فإن مقصد السياسة النقدية هو تقليل الإنفاق والاستثمار، الأمر الذي يمكن أن يتحقق من خلال اتباع سياسة نقدية انكماشية، تمل على تخفيض الكمية المعروضة من النقد.

إن قدرة البنك المركزي في تنفيذ سياساته، تتحدد من جانب بمدى توافر الأدوات النقدية الكفيلة بأن تضع تلك السياسات موضع التنفيذ إضافة إلى درجة فاعلية استخدام هذه الأودوات، فاستخدام نسبة الاحتياطي الإلزامي توثر على عرض النقود من خلال تأثيرها على احتياطيات القطاع المصرفي بشكل عام، إلا أنها لا تخلو من السلبيات، وذلك بالرغم من إيجابياتها. أما اختيار عمليات السوق المتوحة كأداة بديلة، فإنه يتطلب وجود سوق فاعلة للأوراق المالية، مع اختيار صائب للأوقات التي يؤخذ فيها بهذا البديل. ومن جانب آخر، تعتمد فاعلية سعر الحصم على مدى حاجة البنوك للاقتراض من البنك المركزي، الأمر الذي يدفع السلطات المعنية للإقصاح عن نواياها للتأثير على عرض النقود، إضافة إلى محاولاتها في إقناع القطاع المصرفي باتباع مسار دون آخر، وذلك من أجل توجيه عرض النقود (368) التفاود عرض النقود (160) للتقودة البنائل المركزي على تحقيق أهدافه في التأثير على عرض النقود، إمالت تعتمد على التغيرات التي تطرأ على مضاعف عرض النقود، وحلاقتها بالقاعدة النقدية.

انطلاقاً من هذه الأهمية لعرض النقود، فإن الدراسة الحالية تسعى لاستعراض عرض النقود في دولة قطر، والكشف عن غتلف العوامل التي أسهمت في تحديد مساره خلال الفترة ما بين عامي 1979 و 1991، وذلك من خلال التناول بشيء من الإهتمام مضاعف عرض النقود بتعريفاته المختلفة، في محاولة للتعرف على محدداته وأهمية تلك المحددات.

الجزء الثاني يستعرض التعاريف المختلفة لعرض النقود وتطورها في دولة وقطر، وذلك خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1991. في حين ينصب اهتمام الجزء الثالث على تقديم الإطار النظري لمضاعف عرض النقود، إضافة إلى قياسه بالمفهوم التقليدي. أما الجزء الرابع، فإنه يجاول الكشف عن أهمية عددات مضاعف عرض النقود، وتوضيح مدى اسهامها الفعلي خلال فترة الدراسة. بينما يحتوي الجزء الخامس على استعراض للعلاقة بين عرض النقود والنشاط الاقتصادي. في حين أن الخلاصة من نصيب الجزء السادس.

1 - تعريفات وتطور عرض النقود: هناك عدد من التعاريف التي وردت في الأحب الاقتصادي لمفهوم عرض النقود، حيث يتم تفضيل أحدها وفقاً للهدف المنشود والمراد تحقيقه. فهناك عرض النقد بمفهومه الضيق، М1، وذلك إلى جانب المفهوم الموسع لعرض النقود، M2. إن التعريفين السابقين يستبعدان ودائع القطاع الحكومي، الأمر الذي يفسح المجال لتقديم تعريف آخر، لنطلق عليه M3، بحيث يشمل هذه الودائم (بمختلف عملاتها وأنواعها) إلى جانب مكونات M2.

جبرياً، يمكن أن تصاغ التعريفات الثلاثة كالآتي:

M1 = C + Dqr(1)

M2 = C + Dqr + Tqr + Dfr + tfr (2)

: کیٹ اِن M3 = C + Dqr + Tqr + Dfr + Tfr + Dgqr + Dgfr + Tgfr

M1 = عرض النقود بتعريفه الضيق.

C = النقد لدى الجمهور.

Dqr = ودائع القطاع الخاص تحت الطلب، المودعة في حسابات بالعملة المحلية.

M2 = عرض النقد بتعريفه الموسع.

Tqr= ودائع القطاع الخاص في حسابات التوفير ولأجل بالريال القطري.

Dfr= ودائع القطاع الخاص تحت الطلب المودعة في حسابات بعملات أجنبية.

Tfr = ودائع القطاع الخاص في حسابات التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية .

Dgqr= ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب في حسابات بالعملة المحلية.

Tgqr = ودائع القطاع الحكومي في حسابات التوفير ولأجل بالريال القطري.

Dgfr = ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب المودعة في حسابات بعملات أجنبية .

Tgfr = ودائع القطاع الحكومي في حسابات التوفير ولأجل المقومة بعملات أجنبية.

M3 = عرض النقود بتعريفه الأوسع.

جدول (1) عرض النقود في قطر، M3, M2, M1 (ملايين الريالات) (1991 - 1999)

|      | <b>#</b> 1 |                 |         | M2              | 1               |          | /12+D <sub>gt</sub> | M3=N     |
|------|------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|----------|
|      | С          | D <sub>qr</sub> | M1      | T <sub>qr</sub> | D <sub>fr</sub> | M2       | D <sub>gt</sub>     | М3       |
| 1979 | 715.1      | 1.776.4         | 2.491.5 | 1.595.4         | 424.4           | 4.511.3  | 547.1               | 5.058.4  |
| 1980 | 811.1      | 1.466.0         | 2.277.1 | 2.020.0         | 983.0           | 5.280.1  | 721.1               | 6.001.2  |
| 1981 | 991.6      | 2.411.6         | 3.403.2 | 1.766.0         | 2.306.0         | 7.475.2  | 801.1               | 8.276.3  |
| 1982 | 1.151.3    | 2.643.5         | 3.794.8 | 1.807.8         | 2.964.3         | 8.566.9  | 670.5               | 9.237.4  |
| 1983 | 1.068.4    | 2.556.1         | 3.624.5 | 2.047.2         | 2.816.0         | 8.487.7  | 696.4               | 9.184.1  |
| 1984 | 1.186.4    | 2.948.1         | 4.134.5 | 4.454.9         | 3.764.6         | 10.354.0 | 714.7               | 11.068.7 |
| 1985 | 1.120.0    | 2.896.7         | 4.016.7 | 3.130.9         | 4.157.8         | 11.305.4 | 879.5               | 12.233.5 |
| 1986 | 1.287.8    | 3.199.4         | 4.487.2 | 4.378.3         | 3.703.5         | 12.569.0 | 560.7               | 13.129.7 |
| 1987 | 1.248.7    | 3.529.6         | 4.778.4 | 5.131.1         | 3.740.4         | 13.649.0 | 433.9               | 14.082.9 |
| 1988 | 1.177.7    | 2.220.8         | 3.398.5 | 5.108.6         | 4.000.4         | 12.507.5 | 1.073.9             | 13.581.4 |
| 1989 | 1.245.0    | 2.157.6         | 3.402.9 | 4.604.0         | 6.243.2         | 14.249.8 | 290.6               | 14.540.4 |
| 1990 | 1.349.9    | 2.705.2         | 4.055.1 | 3.192.8         | 6.350.7         | 13.598.6 | 896.7               | 14.495.3 |
| 1991 | 1.275.2    | 2.353.5         | 3.628.7 | 5.525.9         | 4.763.9         | 13.918.5 | 2.563.6             | 16.482.1 |

المصدر: جداول عرض النقود وتصنيف الودائع في: النشرة الإحصائية الفصلية، مؤسسة النقد القطرى، أعداد غتلفة (1982-1991).

الجدول (1) يرضح تطور مكونات عرض الثقود في دولة قطر، وذلك بعد أن تم تجميع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية (جارية كانت أم توفيراً ولأجل) مع بعضها (10). كما تم تجميع الودائع المماثلة إضافة إلى الوادثع بالعملة المحلية للقطاع الحكومي (100)، وذلك من أجل تفادي التفاصيل في هذه المرحلة.

من الجلول يمكن ملاحظة أنه قد طرأ ارتفاع ملحوظ في ودائع القطاع الحاص من الجلول يمكن ملاحظة أنه قد طرأ ارتفاع ملحوظ في ودائع السابقة. كما ارتفعت ودائع القطاع الحاص الجارية بالعملة المحلية بحوالي 650مليون ريال خلال الفترة ذاتها. ويمكن أن يعزى هذا إلى الارتفاع الذي اتسمت به الإبرادات النفطية في تلك الفترة، والزيادة التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث بلغ أكثر من 31.527 ميان في سنة 1981، مقارنة بقيمته التي بلغت حوالي. 1983مليون ريال في السنة السابقة. كما طرأ تغير آخر ملحوظ على ودائع القطاع الحاص من العملات

الأجنبية، وذلك في عام 1989عنه في العام السابق له. فلقد ارتفعت الودائع بنسبة تقارب 65%، كان الجزء الأكبر منها من نصيب ودائع التوفير ولأجل. وقد يعزى هذا التغير إلى التحسن الملحوظ الذي طرأ على الميزان التجاري وعلى العجز في الحساب الجاري من ميزان المدفوعات أما في الفترة الأخيرة، فلم تترك أزمة الخليج في بدايتها أثراً ملحوظاً على ودائع القطاع الخاص بمختلف أنواعها وعملائها. في حين أن الودائع الحكومية زادت بشكل ملحوظ حتى تمكنت من تعويض انعكاسات الأزمة على مكونات عرض النقود في سنة 1991. لذلك ارتفعت هذه الودائع بنسبة تقارب 1986، عما كانت عليه في السنة السابقة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على النسهيلات الاكتمانية التي قدمها القطاع المصرفي للقطاع الحاص.

لكي يتسنى فهم التغيرات التي اتسم بها عرض النقود في دولة قطر، ومدى تأثره بمختلف المحددات، فإنه سوف تتم الاستعانة بمفهوم المضاعف. إن مضاعف عرض النقود يعكس مدى تأثر هذا العرض بالعوامل المؤثرة عليه باستثناء القاعدة النقدية، الأمر الذي يوضحه بجلاء دور الأفراد، البنوك التجارية، والحكومة (مشتمله على مؤسسة النقد القطري).

2 ـ مضاعف عرض النقود: مدخل كلي: تقوم العلاقة الأساسية بين عرض النقود والعوامل التي تؤثر على تفاعله مع القاعدة النقدية من خلال مضاعف عرض النقود طبقاً للمعادلة التالية:

. M = mB (5)

حيث إن:

M = عرض النقد باختلاف تعريفاته.

M = مضاعف عرض النقود.

B = القاعدة النقدية (النقود ذات القوة العالية).

تؤكد هذه المعادلة على أن أي تغيّر في عرض النقود هو ناتج تغيّر في القاعدة النقدية أو في مضاعف عرض النقود، أو كليهما. ويمكن أن تعرف القاعدة النقدية على النحو الآتى:

. B = R + C (6)

حيث إن:

R = احتياطيات البنوك الموجودة لديها وتلك المودعة في البنك المركزي، إضافة إلى النقد.

C = النقد لدى الجمهور.

وإذا أردنا احتساب قيمة المضاعف، فإنه لابد من الاستعانة بأحد تعريفات عرض النقود. بافتراض أن عرض النقود هو M1، فإن قيمة المضاعف تصبح:

$$M1 = M1B \tag{7}$$

$$m1 = \frac{M1}{R}$$
 (8)

ويما أن:

$$M1 = C + Dqr (9)$$

فإنه بالتعويض عن قيمة M1 وقيمة B في المعادلة (B)، يصبح مضاعف عرض النقد بتعريفه الضيق، M1:

$$m1 = \frac{C + D_{qr}}{R + C} \tag{10}$$

حيث إن العدد المجاور لرمز المضاعف، يؤكد على التعريف المستخدم لعرض النقود (ويمكن حساب مضاعفي M2، و M3 بالطريقة ذاتها).

باستخدام بيانات عرض النقود والقاعدة النقدية، تم احتساب المضاعف في كل التعريفات الملائمة للنَقَود خلال فترة الدراسة، وهذا ما يُوضِحه الجدول (2).

من خلال النظر لتعريف مضاعف عرض النقود. نجد أنه يعتمد على القاعدة النقدية وعرض النقود، إذا ما افترضنا أن مؤسسة النقد القطري ترغب في زيادة عرض النقود، فإنه يمكنها أن تؤثر على احتياطيات البنوك الفائضة، كأحد مكونات القاعدة النقدية وذلك عن طريق زيادة تطرأ على هذه الاحتياطيات، الأمر الذي يوفر للبنوك موارد إضافية ومن ثم يمكن أن يتغير عرض النقود في ضوء التوسع في السهيلات الإكتمانية. أما مدى فاعلية هذه الخطوة، فإنه يعتمد على التغيرات التي تطرأ في الوقت نفسه على مضاعف عرض النقود. فإذا كانت الزيادة في القاعدة النقلية (الاحتياطيات كمكون أساسي لها) تؤدي إلى تناقص في قيمة المضاعف، فإن التوسع في القاعدة النقدية) التوسع في القاعدة النقدية) في عرض النقود. في مثل هذه الحالة، تجد مؤسسة النقد القطري نفسها مضطرة في عرض النقود. في مثل هذه الحالة، تجد مؤسسة النقد القطري نفسها مضطرة لمارسة ضغوط إضافية على القاعدة النقدية.

المعادلتان التاليتان توضحان علاقة مضاعف عرض النقود باحتياطيات النوك.

جدول (2) حدول (191 - 1979) حدول التقد في دولة قطر (1979 - 1979)

| B S  |      | B 3  | B= R+C  | D     | æ     | 3     | EW C     | -       | N        | M2 |          | <u>"</u>         | 1        |
|------|------|------|---------|-------|-------|-------|----------|---------|----------|----|----------|------------------|----------|
|      | a    |      |         | DQ+CB | 8     | 윤     | M3=M2+C  | G       | M2=M1+Q  |    | Q        | Q M1=C+D         |          |
| 5.10 | 4.55 | 2.51 | 991.0   | 275.9 | 194.2 | 81.7  | 5.058.4  | 547.1   | 4.511.3  |    | 2.019.8  | 2.019.8 2.491.5  | -        |
| 5.24 | 4.60 | 1.99 | 1.146.1 | 335.0 | 258.1 | 76.9  | 6.001.2  | 721.1   | 5.280.1  |    | 3.003.0  | 3.003.0 2.277.1  |          |
| 7.15 | 6.46 | 2.94 | 1.157.7 | 166.1 | 82.7  | 83.4  | 8.276.3  | 801.1   | 7.475.2  |    | 4.072.0  | 4.072.0 3.403.2  | 3.403.2  |
| 6.92 | 6.41 | 2.84 | 1.335.9 | 184.6 | 119.6 | 65.0  | 9.237.4  | 670.5   | 8.566.9  |    | 4.772.1  | 4.772.1 3.794.8  |          |
| 6.82 | 6.30 | 2.70 | 1.346.4 | 278.0 | 211.9 | 66.1  | 9.184.1  | 696.4   | 8.487.7  |    | 4.863.2  | 4.863.2 3.624.5  |          |
| 8.16 | 7.64 | 3.05 | 1.356.0 | 169.6 | 125.6 | 44.0  | 11.068.7 | 714.7   | 10.354.0 |    | 6.219.5  | 6.219.5 4.134.5  |          |
| 9.32 | 8.62 | 3.06 | 1.312.1 | 192.1 | 124.1 | 68.0  | 12.233.5 | 879.5   | 11.305.4 |    | 7.288.7  | 7.288.7 4.016.7  |          |
| 7.68 | 7.35 | 2.63 | 1.708.9 | 421.1 | 357.1 | 64.0  | 13.129.7 | 560.7   | 12.569.0 |    | 8.081.8  | 8.081.8 4.487.2  |          |
| 8.29 | 8.04 | 2.82 | 1.697.7 | 449.0 | 399.0 | 50.0  | 14.082.9 | 433.9   | 13.649.0 |    | 8.871.5  | 8.871.5 4.778.4  |          |
| 8.75 | 8.06 | 2.19 | 1.551.7 | 374.0 | 322.6 | 51.4  | 13.581.4 | 1.073.9 | 12.507.5 |    | 9.109.0  | 9.109.0 3.398.5  | _        |
| 8.24 | 8.08 | 1.93 | 1.763.6 | 518.6 | 376.5 | 142.1 | 14.540.4 | 290.6   | 14.249.8 |    | 10.847.2 | 10.847.2 3.402.9 | _        |
| 7.50 | 7.04 | 2.10 | 1.930.9 | 581.0 | 463.7 | 117.3 | 14.495.3 | 896.7   | 13.598.6 |    | 9.543.5  | 9.543.5 4.055.1  | _        |
| 8.50 | 7.18 | 1.78 | 1.937.5 | 662.3 | 525.2 | 137.1 | 16.482.1 | 2.563.6 | 13.918.5 |    | 10.289.8 |                  | 10.289.8 |

المصدر: البيانات الأساسية مستملة من: النشرة الإحصائية الفصلية، مؤسسة القد القطري، أحداد غفلفة. Q= شبه القد. B= إجالي ودائع القطاع الحكومي. BB= تقود حاضرة لدى البؤك. DB = احتباطيات البنوك المحقظ بها في مؤسسة القد. بعض الأرقام تقريبية.

| M 1 - 3.26 - 0.002 R | $R^2 = 0.65$ |
|----------------------|--------------|
| (14.00) (- 3.62)     | DW = 1.90    |
| M2 - 8.34 - 0.005 R  | $R^2 = 0.71$ |
| (2 58) (-2 15)       | DW - 194     |

تدل النتائج على أن التغير في احتياطيات البنوك، له أثر عكسي ومعنوي على قيمة مضاعف عرض النقود، وهذا ما توضحه قيم معامل الارتباط. قد يفسر هذا على أن أحد أو جميع عددات المضاعف ترتبط باحتياطيات البنوك، وذلك عن طريق العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات.

كما يلاحظ أن مضاعفات عرض النقود المختلفة لا تتجه في نفس المسار، عما يدل على وجود إحلال بين العملة المحلية والعملات الأجنبية. على سبيل المثال، وصلت قيمة M1 في سنة 1990 (الحرب الايرانية - العراقية) حوالي 1.99 مقارنة بقيمته في السنة السابقة التي كانت 2.51. من جانب آخر، ارتفع مضاعف عرض النقد m2 ما بين سنتي 1979 و (1980، من 45.5 إلى 40.0)، والاتجاه مشابه في سنة 1991. كما كان منوسط قيم مضاعفات عرض النقود 2.51، 6.95 الح.7.51 لكل من m3, m2, m1 لي التوالى.

وترجع الاختلافات في مضاعفات عرض النقود إلى اختلاف يظهر على بعض مكوناته. وحتى يتسنى بيان مساهمة هذه المكونات في قيم المضاعفات، فإنه لابد من تبني مدخل آخر، يقوم على أساس استعراض أكثر تفصيلا لها.

8 - مضاعف عرض النقود: ملخل جزئي: كما جادانا آنفاً، أن من مهام البنك المركزي أو من ينوب عنه استخدام السياسة النقلية للتأثير على الاقتصاد المحلي. لذلك يستطيع البنك المركزي أن يؤثر على عرض النقود من خلال أدوات السياسة النقدية التقليدة بالإضافة إلى الفاعدة النقدية ، والتي يتحكم فيها إلى درجة كبيرة. إنه في حالة استقرار مضاعف عرض النقود، سوف تضمن السلطات النقدية تحقيق أهدافها في عيط عرض النقود، من خلال التغيرات في القاعدة النقدية. أما إذا كانت قيم مضاعف عرض النقود غير مستقرة، فإنه يصبح من الصعب التنبؤ بمدى التغير الذي سيطراً على عرض النقود نتيجة التغيرات في القاعدة النقدية (Phomas, 1986: 299). من هنا تأتي أهمية التعرف على محددات مضاعف عرض النقود، عند القيام بأي محاولة من البنك المرازي لتفسير التغيرات التي تطرأ على عرض النقود من خلال المضاعف.

باستخدام تعريف النقود، M1، والأساس النقدي، B، كما عرفناهما سابقاً، فإنه يمكن استعراض القاعدة النقدية بشيء من التفصيل.

تنقسم القاعدة النقلية إلى قسمين أساسيين: احتياطبات البنوك الحاضرة لديها أو في البنك المركزي، والنقد لدى الجمهور، وبالرغم من أنه بإمكان مؤسسة النقد المقطري التأثير على النقد لدى الجمهور من خلال المؤثرات التي تؤثر عليه (كما سيناقش هذا لاحقاً)، إلا أن نسبة الاحتياطي الإلزامي توفر أداة يسهل تطبيقها للتأثير على القاعدة النقدية.

يتضح من تعريف القاعدة النقدية أنها تتكون من نقود ليست حاضرة لدى القطاع المصرفي، أي أنها موارد لا تسهم بوضعها الحالي في عملية خلق النقود. يجب التنويه كذلك إلى أن احتياطيات البنوك البينية تستبعد من القاعدة النقدية، لأنها ليست بمثابة موارد جديدة. أما إذا ما ضخت كل من احتياطيات البنوك في مؤسسة النقد القطري والنقد لدى الجمهور، في النظام المصرفي، فإن ذلك من شأنه خلق ودائع جديدة، وعادة ما يطلق على القاعدة النقدية مسمى «النقود ذات القوة العالية». إن مؤسسة النقد القطري لم تطبق نظام الاحتياطي الإلزامي حتى سنة العالم أن جميع الاحتياطيات حتى ذلك التاريخ كانت احتياطيات فائضة. في عام 1986، أدخل الاحتياطي الإلزامي وبنسب منخفضة نسبياً، حيث لم يتجاوز متوسطها 3%، وفي سنة 1991، تم رفع هذا المتوسطها إلى 6.6%، وتطبق نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملة المحلية والعملات الأجنبية باختلاف أنواعها، وبنسب متقاربة.

ويمكن أن تعرّف الاحتياطيات بالآتي:

 $\begin{array}{l} R = R_r + R_\theta \\ R = r_r \left( D_{qr} + Tqr + D_{fr} + T_{fr} + D_{gqr} + D_{gfr} + T_{gqr} + T_{gfr} \right) + \\ r_\theta \left( D_{qr} + Tqr + D_{fr} + T_{fr} + D_{gqr} + D_{gqfr} + Tgqr + T_{gfr} \right) \end{array}$ 

حيث إن:

Rr = المبلغ المقتطع كاحتياطي إلزامي.

Re المبلغ المحتفظ به كاحتياطي فائض.

r = نسبة الاحتياطي الإلزامي.

r<sub>e</sub> = نسبة الاحتياطي الفائض.

تفترض هذه المعادلة أن البنوك تقتطع نسبة موحدة من جميع أنواع الودائع

كنسبة احتياطي فائض، في حين أن مؤسسة النقد تلزمها نسبة احتياطي إلزامي موحدة (هذا مقبول كذريعة لأن الاختلاف في النسب متقارب كما سنوضح لاحقاً).

وبما أن المكونات فيما بين الأقواس واحدة، فإن المعادلة (11) يمكن أن تصاغ بشكل مختصر، كالآن:

 $R = (r_r + r_o) (D_{qr} + T_{qr} + D_{fr} + T_{fr} + D_{qqr} + D_{fr} + T_{qqr} + Tgfr)$  . (12) بالتعويض عن قيمة R في معادلة مضاعف عرض النقود (10)، نحصل على:

 $m1 = \frac{C+Dqr}{(rr+re)(Dqr + Tqr + Dfr + tfr + Dgqr + Dgfr + Tgqr + tgfr) + C} . (13)$   $e_1 = \frac{C+Dqr}{(rr+re)(Dqr + Tqr + Dfr + tfr + Dgqr + Dgfr + Tgqr + tgfr) + C} . (13)$ 

وبفسمه كل من محونات البسط والقام على D<sub>av</sub> يمحن أن تحتب المعادلة (15) على النحو التالي : 1+C/Dar

m1 = (π+re) (1+Tqr/Dqr+Dfr/Dqr+Tfr/Dfr+Dgqr/Dqr+Dgfr/Dqr+Tgqr/Dqr+Tgfr/Dqr)+C/Dqr . (14) : كيث ان :

C = C/Dqr نسبة النقد لدى الجمهور إلى إجمالي ودائع القطاع الخاص الجارية بالريال القطري.

t<sub>er</sub> = Tqr/ Dqr نسبة ودائع التوفير ولأجل بالعملة المحلية إلى ودائع القطاع الخاص الحاربة مهذه العملة.

d<sub>fr</sub> = Dfr/Dqr نسبة الودائع الجارية بالعملات الأجنبية إلى ودائع القطاع الخاص الجارية بالعملة المحلية.

thr = Tfr/Dqr نسبة ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية إلى ودائع القطاع الخاص الجارية بالعملة المحلية.

d<sub>oar</sub> = Dgqr/Dqr نسبة ودائع المقطاع الحكومي الجارية بالعملة المحلية إلى ودائع القطاع الخاص الجارية بالعملة المحلية

d<sub>orr</sub>= Dgftr/Dqr نسبة ودائع القطاع الحكومي الجارية بالعملات الأجنبية إلى إجمالي ودائم القطاع الخاص الجارية بالعملة المحلية.

tgqr = Tgqr/Dqr نسبة ودائع القطاع الحكومي في حسابات التوفير ولأجل بالعملة المحلية، إلى إجمالي ودائع القطاع الخاص الجارية بالعملة المحلية.

tgfr = Tgfr / Dqr نسبة ودانع القطاع الحكومي في حسابات التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية، إلى إجمالي ودائم القطاع الحاص الجارية بالعملة المحلية. يتضح من المحادلة (14) الدور المسترك الذي يمكن أن يسهم فيه كل من الجمهور، والقطاع المصرفي، والبنك المركزي، والقطاع الحكومي، في التأثير على عرض النقود من خلال مضاعف عرض النقود. فالجمهور يحدد النسب الثلاث الأولى، في حين أن القطاع الحكومي يحدد النسب الأربع الأخيرة. أما القطاع المصرفي، فإنه يختار 18، في حين أن المؤسسة النقد دوراً في اختيار ٢٠.

باتباع المنهجية ذاتها، يمكن أن نحدد مضاعف عرض النقود بتعريفها الموسع . M2 M2، وذلك باستخدام المعادلة (10)آخذين في الإعتبار أن الحديث عن M2، ومع . استبدال B بمكوناتها حسب ما هو موضح في مقام المعادلة (13)، ثم نعوض عن مختلف النسب باستخدام رموزها كما عرفناها أعلاه.

عند إتمام هذه الخطوات، يصبح مضاعف النقد m2، كالآتي:

 $m2 = \frac{1 + c + tqr + dfr + tfr}{(rr+re)(1 + tqr + dfr + tfr + dgqr + tgqr + dgfr + tgfr_+ C)} \qquad (15)$ 

وإذا ما أضفنا ودائع القطاع الحكومي إلى M2، نحصل على M3، ويصبح مضاعف عرض النقود بتعريفه الأوسم:

 $m3 = \frac{1+c+tqr+dfr+tfr+dgqr+tgqr+dgfr+tgfr}{(rr+re) \left(1+tqr+dfr+tfr+dgqr+tgqr+dgfr+tgfr)+C} \qquad . \eqno(16)$ 

ويتضح من معادلات مضاعف عرض النقود، أنها تتأثر بعدد من العوامل المشتركة، في حين أن عدداً آخر من العوامل يمارس ضغوطاً إضافية على بعضها دون البعض الآخر. وقبل المضي في تطبيق المعادلات أعلاه على الاقتصاد القطري، لعله من الأفضل تناول محددات المضاعف بشيء من التفصيل، وذلك لأن هذه المحددات نفسها تتأثر بمؤثرات خارجية.

أ - المحدد C: بما أن النقود تستخدم كأداة للتبادل، فإن الأفراد يفضلون الاحتفاظ بها كلما تناقصت قدرتهم على استخدام بدائل لها، كالحسابات الجارية. مثلاً. كما أن لثقة الجمهور في القطاع المصرفي أثرها في تفضيل الاحتفاظ بالنقد كلما تناقصت هذه الثقة، وذلك على حساب البدائل الأخرى. أما إذا كان النظام المصرفي المركزي يسمح للبنوك بدفع فوائد على الحسابات الجارية، فإن ارتفاعها سوف يشجع الأفراد على الاتجاه لهذه الحسابات، وذلك على حساب النقد المحتفظ به لديهم، إن الأفراد قد يجدون في الحسابات الخاصة بهم بالعملات الأجنبية ملاذاً أفضل للاحتفاظ بالنقود بدلاً من تركها في حساباتهم الجارية بالعملات المحلية، لذا، فإن تناقص الثقة في بالعملات المحلية، لذا، فإن تناقص الثقة في

القطاع المصرفي، ربما لا يؤدي إلى زيادة في النسبة C مادامت توفر البديل المتمثل في الحسابات بالعملات الأجنبية.

هناك العديد من العوامل الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في شرح التغيرات في النسبة C. الأدبيات في هذا المجال، تشير إلى أهمية سعر الفائدة، وأسلوب دفع الرواتب والأجور، مدى توفر بدائل عن أوامر الدفع كأدوات لإتمام المعاملات التجارية، والتحضر وثقافة الجمهور (ربما مستوى التعليم)، إضافة إلى الدخل.

يفترض أن يشجع سعر الفائدة الذي يدفع على ودائع الحسابات الجارية بالعملة المحلية، إلى زيادة المبالغ المودعة فيها. هناك محدودية لهذه الفرضية في حالة قياسها على دولة قطر، حيث لا تسمع مؤسسة النقد القطري بدفع فوائد على هذه الحسابات. أما بالنسبة للنسبة C، فلقد اتضح أن النسبة ترتفع في الفترات التي تتناقص فيها التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص، في الوقت الذي يزداد طلب القطاع الحكومي على موارد القطاع المصرفي، الأمر الذي قد يشير إلى مزاحة القطاع الحكومي للقطاع الحاص. الجدول (3) يوضح هذه التغيرات.

جدول (3) التسهيلات المصرفية للقطاع الحاص والقطاع الحكومي (1987 -1988)

| القطاع الحكومي (مليون ريال) | القطاع الخاص (مليون ريال) |             |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 293.2                       | 8.460.4                   | 1987        |
| 3.118.6                     | 6.158.9                   | 1988        |
| 964.0                       | 27.2-                     | نسبة التغير |

المصدر: النشرة الاقتصادية. مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة. العدد السادس (1991: 122).

 ب - المحدد 12 : نفسر الزيادة في الدخل جزءاً كبيراً من الارتفاع في نسبة ودائع القطاع الخاص في حسابات التوفير والأجل إلى إجمالي ودائعه في الحسابات الجارية.

وإذا ما نظرنا إلى الجدول (1)، نجد أن السبب في ارتفاع ،1، يعود إلى التناقص في ودائع الحسابات الجارية ،Dو (والتي يستعان بها للاتفاق في فترات

الانتعاش قبل ودائع التوفير ولأجل)، وليس للتغير في ودائع التوفير ولآجل، والتي تخضع لعامل سعر الفائدة على الريال، والذي كان محدداً من قبل مؤسسة النقد القطري. كما أن الثبات التقريبي لودائع التوفير ولأجل بالريال، يؤكد عدم ممارسة أسعار الفائدة (أو العوائد) على البدائل المنافسة أي دور عليها. لعل هذا يعود إلى أن الأفراد ينظرون إلى النقود المودعة في حسابات التوفير بشكل خاص، على أنها موارد يمكن أن تستخدم لإتمام المعاملات التجارية، وذلك نظراً لعدم وجود قبود على السحب منها.

جـ - المحدد dfr : باستخدام مجموع ودائع القطاع الخاص الجارية والتوفير لأجل بالعملات الأجنبية، تم احتساب نسبة موحدة لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى ودائعه الجارية بالريال القطري، واستخدمنا الرمز بك ثانية للدلالة عليها. ولم تظهر تغيرات مميزة على هذه النسبة إلا في سنة 1889 حيث ارتفعت من 1,80 في سنة 1888 إلى 2.9 في السنة التالية. وإذا ما نظرنا لاتجاهات ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، نجد أن هذه الودائم ارتفعت بنسبة تقارب 36%، في حين أن ودائع القطاع الخاص الجارية للفترة ذاتها انخفضت بحوالي 3%.

هناك مؤشران يجب ألا يغفل عنهما أي تحليل للتغير في المحدد dfr خلال تلك الفترة.

أولاً: لقد طرأ تناقص ملحوظ في ودائع القطاع الحكومي بالعملات الأجنبية، حيث تناقصت بنسة 84%، الأمر الذي أدى إلى وصول جزء من هذه العملات للقطاع الخاص، الذي قام بدوره بإيداعها في القطاع المصرفي المحلي. هذا الجدال قد يؤيده التناقص المتواضع في موجودات البنوك من العملات الأجنبية، حيث تناقصت بنسبة 7.75%.

ثانياً: في ظل ثبات سعر الفائدة المحلية، فإن ارتفاع سعر الفائدة على العملات الأجنبية، كالدولار الأمريكي، يشجع المودعين على الاتجاه للإيداع بالعملات الأجنبية، في سنة 1987، كانت الفائدة على الدولار حوالي 5.8%، في حين أنها ارتفعت إلى 6.67% وإلى 11.8%، في عامي 1988 و 1989، على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع الإيداعات بالعملات الأجنبية من حوالي 4.000 مليون ريال في عام 1988، إلى أكثر من 6.000 مليون ريال في العام التالي.

د - المحدد dg: إذا ما نظرنا للنسبة dg على أساس أنها تمثل إجمالي ودائع

القطاع الحكومي باختلاف أنواعها وعملاتها، إلى ودائع القطاع الخاص الجارية بالعملة المحلية، نلاحظ أنها نسبة مستقرة نسبياً وذلك حتى سنة 1986، حيث تناقصت بحوالي 44٪. إلا أنها عادت وأخذت منحى المحددات السابقة الذكر، وارتفعت في سنة 1988 بحوالي ثلاثة أضعاف، ويعلل الارتفاع الأخير إلى الزيادة في الودائع الحكومية، والتي كان مصدرها الرئيس هو الزيادة التي طرأت على ودائعها بالعملات الأجنبة (8).

في خطوة من القطاع الحكومي لتحييد جزء من السلبيات التي انعكست على الاقتصاد المحلي جراء أزمة الخليج، يتضح أن ودائع الحكومة شكلت زيادة في الطلب على العملة المحلية بشكل كبير، في حين أن ايداعاتها بمختلف العملات الأجنبية ارتفعت بنسبة أقل. قد يرى المرء أن الهدف الرئيس من وراء ذلك هو امتصاص الضغوط التي تعرض لها الريال وخاصة علاقته بالدولار، والتي تولدت عن الأزمة، حيث زادت ودائع الريال بأكثر من خسة أضعاف.

هـ - المحدد 1: هذا العامل يمارس فعاليته على مضاعف عرض النقود من خلال قرار يتخذه البنك المركزي (أو مؤسسة النقد القطري في حالة قطر).
 فاستخدام هذه الأداة كإحدى أدوات السياسة النقدية، يقوم على أساس علاقته المكسية مع عرض النقود.

لقد فضلت مؤسسة النقد القطري تحييد هذه الأداة، حيث إنها لم تلزم البنوك بالاحتفاظ باحتياطيات إلزامية إلا بعد شهر مارس من عام 1986. ولقد كانت النسبة منخفضة نسبياً، فكانت 3% على الودائع تحت الطلب بالريال، وكانت 5.1٪ على ودائع التوفير ولأجل بالريال، 4٪ على الودائع تحت الطلب بالعملات الاجنبية، 3.5٪ على ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية. ثم أجرت مؤسسة النقد القطري تعديلها الأول لنسبة الاحتياطي الإلزامي، في عام 1991، والذي شمل الحسابات الجارية فقط. بناء على هذا التعميل رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الجارية بالعملة المحلية، وتلك بالعملات الأجنبية، إلى 4.5٪ و 5٪، على التوالي.

و – المحدد ٢٠. بالرغم من أن القيمة المثالية لنسبة الاحتياطي الفائض الذي تحتفظ به البنوك في ظل الظروف الآمنة هي صفر، إلا أن احتمالات حدوث تغيرات في الاقتصاد المحلي، وما قد ينعكس سلباً على حجم الودائع والسيولة لدى البنوك،

تفرض على القطاع المصرفي التنازل عن إيراد محتمل جراء توظيف ما تحتفظ به من احتياطيات فائضة في أوجه استثمار.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرارات البنوك بالنسبة للاحتياطي الفائضة، والذي المنافض، والذي يمكن أن يعكسه سعر الفائدة المحصل من إقراضها. كما أن لقدرة المصارف على يمكن أن يعكسه سعر الفائدة المحصل من إقراضها. كما أن لقدرة المصارف على تحويل أصولها قصيرة المدى إلى نقود، علاقة عكسية مع المبالغ التي تحتفظ بها كاحتياطيات فائضة. إضافة إلى هذا، فإن اختيار مستوى احتياطي فائض لا يمكن البنوك من مواجهة طلبات السحب غير المتوقعة، قد يضطرها للاقتراض من جهات أخرى، كالبنك المركزي مثلاً. لذا، فإن علاقة الاحتياطيات الفائضة طردية مع سعر الحصم أو أسعار الفائدة التي تفرضها تلك الجهات.

يلاحظ من الجدول (4) أن نسب التغير في الاحتياطيات الفائضة، كانت منخفضة الاستقرار. وإذا ما نظرنا إلى مكونات هذه الاحتياطيات، نجد أن الجزء الأكبر منها كان على شكل احتياطيات لدى مؤسسة النقد القطري، والتي قفزت ففزة كبيرة في سنة 1886، الأمر الذي قد تفسره الزيادة الملحوظة في إجمالي الودائم في القطاع المصرفي (27%)، في فترة تناقص فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.5%، وذلك إلى جانب إلزام البنوك بالاحتفاظ باحتياطي إلزامي بدءاً من تلك السنة.

جدول (4) التغير في احتياطيات القطاع المصرفي الفائضة (1991-1980)

| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981          | 1980 | . 11.7  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------|
| 13.2 | 12   | 39   | 16.7 | 6.6  | 113  | 13.2 | 39   | 50.6 | 11.1 | 1981<br>50.4- | 21.4 | التغير) |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | سبت ا         |      |         |
|      |      |      |      |      |      | _    |      |      |      | لزامي         |      | - 50    |

بالرغم من هذا، إلا أن القطاع المصرفي احتفظ في مؤسسة النقد القطري بنسبة منخفضة من الاحتياطي إلى عرض النقود M3 (M3 ناقصاً النقد لدى الجمهور)، حيث إنها كانت حوالي 6.46٪ في عام 1980، وانخفضت لتصل إلى حوالي 1.72٪ في عام 1991، حتى وصلت 4.36٪ في عام 1991.

بما أن هذه المحددات قد أظهرت تغيرات لها دلالتها على مضاعفات عرض النقود، فإنه من الأجدر تناول أثرها بشيء من التفصيل على مضاعفي عرض النقد M2,M1, وهذا ما نتناوله الآن.

1-4 مضاعف عرض النقد M: باستخدام المعادلة (14) والبيانات المدونة في الجدول (1) وفي الجدول (2)، يمكن احتساب مضاعف عرض النقد Mلمختلف السنوات. على سبيل المثال، نقوم بالتعرف على أثر محددات المضاعف على قيمته لسنة 1890باتباع المنهاج التالي:

بما أن البنوك لم تطالب قبل سنة 1986 بالاحتفاظ باحتياطي إلزامي، فإن النسبة يتم احتسابها على النحو الآني:

Re = R - Rr, الاحتياطي الإلزامي = إجمالي الاحتياطي الإلزامي العائض = إجمالي الاحتياطي الاحتياطي الاحتياطي Re = 335

ثم نشتق نسبة الاحتياطي الفائض كالآتي:

re = Re/Dd re = 335/5, 190.1

re = 0.0645 = 6.45%

حيث إن:

DD = إجمالي كافة أنواع الودائع (أو عرض النقد M3 أقل منه النقد لدى الجمهور).

بالتعويض عن n وكذلك n في المعادلة (11)، وباستخدام مختلف النسب المطلوبة، وذلك بعد أن دجنا ودائم القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مع بعضها بغض النظر عن نوعها، وودائع القطاع الحكومي بمختلف أنواعها وعملاتها مع بعضها، نحصل على:

# $m1 = \frac{1+0.5533}{(0.0645)[1+1.3779+0.6705+0.4919]+0.5533}$

 $m1 = \frac{1.5533}{0.7816} = 1.99.$ 

وباتباع الخطوات ذاتها يمكن احتساب المضاعف نفسه لسنوات أخرى.

وإذا ما اخترنا سنة 1986، حيث بدأ تطبيق الاحتياطي الإلزامي، فإنه بمعرفة أن هذه النسبة كانت في المتوسط 3%، يصبح حساب مضاعف عرض النقد mt لهذه السنة:

 $m1 = \frac{1+0.4025}{(0.03+0.0056)[1+1.3685+1.16+0.1753]+0.4025}$ 

23

 $m1 = \frac{1.4025}{0.5344} = 2.63$ 

ولسنة 1991، تصبح قيمته:

 $m1 = \frac{1.5418}{0.8236} = 1.87.$ 

وذلك بالأخذ بمتوسط نسبة احتياطي إلزامي تساوي 3.6٪ بالنسبة لسنة 1991.

إن النتائج المدونة هنا، تتوافق مع نتائج الجدول (2). حيث يوكد مضاعف عرض النقد لسنة 1991، ارتفاع نسب مختلف الردائع إلى الودائع الجارية بالعملة المحلية، ما عدا ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في وقت تناقص فيه عرض النقود 111. وبناء على هذه النتائج، فإنه في سنة 1991، أسهمت الزيادة في القاعدة النقدية، والتي لمؤسسة النقد القطري قدرة كبيرة في السيطرة عليها -، في زيادة متواضعة في عرض النقود، مقارنة بالسنة السابقة لها. أي أن قدرة البنوك على خلق نقود، كانت أكبر في سنة 1990.

4- 2 مضاعف عرض النقد m2 : باختيار سنة 1985 وسنة 1986، حيث سجل مضاعف عرض النقد m2 تغيراً ملحوظاً، والسنتين قبل الأخيرتين في الدراسة للسبب ذاته، يمكن أن نوضح بشيء من التفصيل مدى إسهام محددات المضاعف في تغير قيمته. لذلك في ظل ثبات القاعدة النقدية والاحتياطيات، وباستخدام المعادلة (15)، يصبح مضاعف عرض النقد m2 السنة 1985 ولسنة 1986 كمايلي، وعلى التوالي<sup>(6)</sup>:

 $m2 = \frac{1+0.3866+1.0809+1.4354}{(0.0645)\left[1+1.0809+104354+0.3036\right]+0.3866} = 8.62.$ 

 $m2 = \frac{1 + 0.4025 + 1.3685 + 1.16}{(0.03 + 0.0056)[1 + 1.3685 + 1.16 + 0.1753] + 0.4025} = 7.35.$ 

لاشك أن إلزام البنوك بالاحتفاظ باحتياطي إلزامي، قد أسهم في تخفيض قدرتها على خلق نقود إضافية. ويعزز من هذا التخفيض الارتفاع الذي سجلته نسبة ودائع القطاع الخاص في حسابات التوفير ولأجل بالعملة المحلية إلى ودائعه الجارية بالريال، وذلك بالرغم من انخفاض نسبة ودائعه بالعملات الأجنبية إلى الودائع الجارية بالريال، ودائع القطاع الحكومي نسبة إلى ودائع القطاع الخاص الجارية بالعملة المحلية.

24

أما تناقص قيمة المضاعف ما بين سنة 1989 وسنة 1990، فإنه يعزى إلى زيادة القاعدة النقدية، في الوقت الذي تناقص فيه عرض النقود M2. المعادلتان التاليتان توضحان إسهام مختلف المحددات في هذا التناقص لسنة 1989 ولسنة 1990 على التوالي.

 $m2 = \frac{1 + 0.5770 + 2.13 + 2090}{(0.03 + 0.009) \ [1 + 2.13 + 2.90 + 0.1347] + 0.5770} = 8.08..$ 

 $m2 = \frac{1+0.499+1.18+2.35}{(0.03+0.0142)[1+1.18+2.35+0.3315]+0.499} = 7.04.$ 

لقد سجلت ودائع التوفير ولأجل والودائع بالعملات الأجنبية نسبة على الودائع الجارية للقطاع الخاص، تناقصاً في سنة 1990 مقارنة بقيمتها في سنة 1980. كما أن احتياطيات البنوك الفائضة قد ارتفعت، وذلك كما توضحه النسبة 10. وبالرغم من الزيادة التي طرأت على الودائع الحكومية، حيث ارتفعت نسبتها إلى ودائع القطاع الحاص الجارية من 0.1347 إلى 6.3315 إلا أنها لم تستطع تحييد التناقص في النسب الأخرى، والتي أدت إلى تناقص في قيمة مضاعف عرض النقود 4M2، في سنة 1990.

نظراً لارتفاع نسبة الودائع بالعملات الأجنبة إلى M8، فإنه يمكن اللجوء إلى استخدام سعر الفائدة على العملة المحلية، كأداة تهدف إلى إضفاء درجة أكبر من الاستقرار على مضاعف عرض النقود الله فبالرغم من أن استهداف الاستقرار في عرض ومضاعف عرض النقود M8، إلا أن هذا يشمل ضمنياً ضرورة التقليل من التغيرات في مكونات M1، خاصة الجزء المتعلق بودائع الحسابات الجارية. يمكن أن يتبلور هذا من خلال سياسات نقدية يمكنها أن تؤثر على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها القطاع المصرفي للقطاع الحاص الله أي الأن المرء قد يرى أن الودائع بالعملات الاجنبية لا تمثل أموالا متوفرة للتأثير على السيولة المحلية، وذلك نظير استثمارها من قبل القطاع المصرفي في خارج البلاد، وربما الأجدر أن يطلق على الجزء الأكبر منها أنها نميثل احتياطيات. أي أنه من الأجدر النظر إلى ودائع العملات الأجنبية على أنها للمحلة ، ليصبح جزءاً من مكونات موجودات البنوك في الحارج. الجدول (5) يوضح توزيع هذه الموجودات لسنوات مختارة.

بشكل عام، يبين الجدول أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالعملات

جدول (5) موجودات القطاع المصرفي بالعملات الأجنبية (ملايين الريالات)\* (سنه ات مختارة)

| النسبة/: في<br>الخسارج إلى<br>مجسموع<br>الموجودات | النسبة٪ في<br>الخارج الى<br>المجموع |         | أرصدة لـدى<br>المركز الرئيسي<br>أو الفروع في<br>الخارج | أرصدة لدى<br>البنوك في<br>الحارج | أرصدة لدى<br>البنوك في<br>قطر | النقد | السنوات |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|---------|
| 30.00                                             | 99.87                               | 2.186.2 | 1.092.3                                                | 1.091.1                          | -                             | 2.8   | 1980    |
| 42.00                                             | 99.53                               | 6.197.3 | 2.019.8                                                | 4.148.4                          | 27.5                          | 1.6   | 1985    |
| 48.00                                             | 99.88                               | 8.058.5 | 2.264.8                                                | 5.783.7                          | 7.0                           | 3.0   | 1986    |
| 40.00                                             | 99.88                               | 7.624.0 | 3.061.7                                                | 4.552.8                          | 6.3                           | 3.2   | 1987    |
| 42.00                                             | 99.43                               | 8.335.7 | 3.338.7                                                | 4.949.8                          | 42.3                          | 4.9   | 1988    |
| 31.00                                             | 99.37                               | 5.886.0 | 2.250.1                                                | 3.598.8                          | 31.2                          | 5.9   | 1989    |
| 36.00                                             | 98.19                               | 7.229.1 | 2.754.3                                                | 4.343.9                          | 125.9                         | 5.0   | 1990    |
| 30.00                                             | 99.14                               | 7.562.4 | 2.691.7                                                | 4.805.7                          | 58.3                          | 6.7   | 1991    |

المصدر: النشرة الإحصائية الفصلية، مؤسسة النقد القطرى، أعداد مختلفة.

(\*) تم استبعاد الاستثمارات في الخارج.

الأجنبية موجود في خارج البلاد. كما أن نسبة الموجودات من هذه العملات في الحنارج إلى إجمالي موجودات القطاع المصرفي، وصلت إلى حوالي النصف في سنة 1986، علماً بأن الجدول لا يرصد موجودات البنوك التجارية بالريال والمودعة في الحارج، والتي تمثل جزءاً إضافياً من التسرب. من هنا فإن النظر إلى قائمة مطلوبات البنوك، والتي تظهر وكأن هناك موارد نقدية متوفرة للتأثير على عرض النقود بالشكل المفترض، قد يعطي صورة مضللة. إن جانب الاستخدامات كفيل بتوضيح أهمية توظيف الموارد، حيث قد يكون من المقبول افتراض أن الجزء الأكبر من هذه الموارد يجد طريقه إلى خارج البلاد.

أما أثر هذا التسرب على عرض النقود، فإنه يتجلى من التناقص الذي يطرأ على مضاعف عرض النقود. وحتى يتسنى لنا احتساب «المضاعف المُعدل»، سوف نرى أن التعريف المناسب لعرض النقود M2 هو:

M2= M1 +  $T_{qr}$  + ( $R_e$ +  $R_r$ )  $D_{fr}$ 

أي إننا نرى أن الجزء المتبقي في البلاد من الودائع بالعملات الأجنبية، يتكون من جزء فائض وآخر يفي بمتطلبات مؤسسة النقد القطري كاحتياطي إلزامي. على سبيل المثال، يصبح مضاعف عرض النقد لسنة 1885 كالآني:

 $m2 = \frac{1+0.3866+1.0809+(0.0645)(104354)}{(0.0645)[1+1.0809+1.4354+0.3036]+0.3866}$ m2 = 4.04.

بالمقابل، فإن قيمة المضاعف لسنة 1989 كانت:

 $m2 = \frac{1+0.577+2.13+(0.03+0.009)}{(0.03+0.009)[1+2.13+2.90+0.1347]+0.770}$  m2 = 4.67.

عند مقارنة هاتين القيمتين بقيمتي المضاعف للسنتين ذاتهما 8.08.62 لسنة 1989 و 1989 على التوالي، يلاحظ تناقص قيمة المضاعف، وهو أمر متوقع في ظل وجود تسرب في كمية النقد القادرة على خلق نقود إضافية. قد نرى هنا أن معظم الودائم بالعملات الأجنبية تمثل احتياطيات ذات قوة عالية، مما يعني أنها يمكن أن تقوم بدور مماثل لما تتضمنه القاعدة النقدية بمفهومها في خلق ودائع إضافية لو أعيد ضخها في الاقتصاد المحلي، ويستفاد منها في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي. كما أنه إذا كان القطاع الحاص (والقطاع العام) يعتمد على موارد القطاع المصرفي لتمويل عملياته، وهذا أمر مفترض في ظل محدودية أسواق المال، فإنه مع الحفاظ على حجم الودائع ثابتاً، فإن التسرب أعلاه يسهم سلباً في قدرة القطاع الخاص على تنشيط الاقتصاد المحلي، ومن ثم يحد من فاعلية السياسة النقدية. إن الحد من هذا التدفق قد يتطلب اتباع سياسات نقدية أكثر فاعلية ، ربما تكون من بينها سياسات تهدف إلى تشجيع الإقراض المحلي، ووضع قيود تتمثل في تحديد مستويات معينة للاحتياطيات عجب الاحتفاظ به في البلاد.

4 - عرض النقود كأداة نقدية: إلى جانب استخدام أدوات السياسة المالية، فإن أدوات السياسة النقدية تمثل خياراً آخر للتأثير على الاقتصاد المحلي، والذي يتمثل في الناتج القومي بشكل رئيس. كما أن هناك عرض النقود بتعريفه الضيق M1 والواسع M2، عما يوجب على السلطات النقدية الاختيار بينهما ;(Rasche, 1972) (Pasche, 1972).

هناك عدد من الدراسات جاءت بمؤشرات متفاوتة عن مدى تأثر الناتج

القومي بالتغيرات التي تطرأ على عرض النقود، نذكر منها دراسات قام بها (Friedman and Kuttner, 1992)، وكذلك (Slock and Watson, 1989)، إضافة إلى دراستين ميكرتين قام يهما (Sims, 1972, 1980).

بيانات M1 و M2 لقطر، والموضحة في الجدول (6)، تظهر انخفاض درجة استقرار معدلات عرض النقود بتعريفيه السابقين. كما أنه ليست هناك أية شواهد استقرائية تدل على وجود علاقة وثيقة بين الناتج المحلي والإجمالي وعرض النقود، مما يشكك في إمكانية استخدام عرض النقود للتأثير على النشاط الاقتصادي المحلي. أضف إلى ذلك، أنه لا يمكن أن يستدل من البيانات المدونة هنا، على أن استقرار عرض النقود كان أحد أهداف مؤسسة النقد القطري. وإن احتمال وجود مثل هذه الملاقة، هو مقصد الجزء التالى من الدراسة.

جدول (6) معدلات النمو في عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي (1980-1992)

| / النمو في الناتج المحلي<br>الإجمالي غير النفطي                                    | / النمو في الناتج<br>المحلي الإجمالي                                                             | ٪ النمو<br>في M2                                                                               | ٪ النمو<br>في M1                                                                     | السنوات                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 21.04<br>15.52<br>11.45<br>0.8<br>7.3<br>4.2-<br>0.8-<br>7.4<br>17.3<br>0.8<br>8.0 | 33.46<br>10.11<br>12.29-<br>14.86-<br>1.56<br>10.40-<br>18.50-<br>7.80<br>10.90<br>7.40<br>13.76 | 17.04<br>41.57<br>14.60<br>0.92-<br>21.98<br>9.18<br>11.17<br>8.60<br>8.36-<br>10.05-<br>20.87 | 8.60<br>49.45<br>11.50<br>4.48-<br>14.07<br>2.85-<br>11.71<br>6.49<br>28.88-<br>0.12 | 1980<br>1981<br>1982<br>1983<br>1984<br>1985<br>1986<br>1987<br>1988<br>1989 |
| 7.2<br>7.90                                                                        | 1.87<br>15.00                                                                                    | 10.67<br>14.28                                                                                 | 6.20<br>18.85                                                                        | 1991<br>متوسط الانحراف<br>المعياري                                           |

إن اختيار عرض النقود كأداة نقدية، يجب أن يتسم بسمة أساسية من السمات الواجب توافرها في الأدوات النقدية، ألا وهي علاقتها بالهدف المراد تحقيقه (الناتج المحلي الإجهالي)، وذلك بالرغم من قدرة مؤسسة النقد القطري في التأثير على عرض النقود. كما أن ضعف العلاقة بين الأداة والهدف، وما أورده جدول (6)، يؤكد على أن التغيرات المتظرة في الناتج المحلي الإجهالي، لم ترتبط بعرض النقود حتى على المدى الطويل.

بالرغم من التتاتي المدونة بالجدول رقم (6) ، إلا أن المرء يجب ألا يتجاهل احتمال اختمال المرغم من التتاتيج المحلي الإجمالي بطريقة غير مباشرة . في هذه الحالة ، يمكن أن يؤثر عرض النقود من خلال قنوات تؤثر بدورها على مكونات الناتيج المحلي الإجمالي . على سبيل المثال ، قد تتبلور هذه التأثيرات من خلال سعر الفائدة والتسهيلات الائتمائية . كما أن المرء يجب أن يولي التسربات المحتملة - في القناة التي يؤثر من خلالها عرض النقود على الناتي المجلي الإجمالي ، - اهتماما آخرا (Thornton, 1992:24) .

الإضافات الجديدة في أدبيات الاقتصاد القياسي، تقترح استخدام مدخل التواكب (Cointegration) من أجل التحقق من مدى العلاقة طويلة المدى بين المتغيرات المستخدمة في المعادلات القياسية (Engle & Granger, 1987). ويقوم هذا المدخل على أساس افتراض وجود علاقة هيكلية معينة بين المتغيرات على المدى الطويل، ثم يسعى للإفصاح عن مدى مواكبة هذه المتغيرات لبعضها البعض في المدى القصير بهدف الحفاظ على العلاقة فيما بينها وجعلها مستقرة على أنها لا تبتعد عن بعضها البعض، مما يعنى أنها ذات علاقة توازنية على المدى الطويل.

يمكن التأكد من العلاقة الهيكلية بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي من خلال إختبارها على المدى الطويل. وهذا يمكن الشروع فيه باستخدام التواكب (Cointegration)، والذي يتطلب أن تكون المتغيرات المعنية – عرض النقود والناتج القومي مثلاً - أحادية الجذر (Unit root).

الخطوة الأولى تسعى لاختبار أحادية الجذر وذلك باستخدام اختبار ديكي وفولر (Dickey-Fuller Test) أو صيغته الموسعة (Augmented Dickey - Fuller Test)، حيث يأخذ الاختبار في الأساس الصيغة التالية :

$$\Delta X_t = a + b_1 X_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} b_i \Delta X_{t-i} + t$$

وفي حالة استخدام اختبار ديكي وفولر فقط، يحذف الجزء الذي يشتمل على الفارق في الجانب الأيمن من المعادلة.

ويتم اختبار فرضية العدم التي تفترض وحدة الجذر في مستوى (Level) المنفير  $X_{i,1}$  أي أن المتغير غير ساكن (Non Stationary). فإذا ما وصلت 1d إلى قيمة معنوية، ترفض فرضية العدم، ومن ثم يكون المتغير X ساكن في مستواه (تستخدم قيمة t المعدلة، (انظر: 1976, 1976). أما إذا ما قُبلت فرضية العدم، فإن المتغير يكون غير ساكن في مستواه. إذا كان المتغير غير ساكن في مستواه، يتم اختبار سكونه في قوارقه، أي في فوارق الفارق الأول للمتغير X1، أو اختباره على النحو التالي (باستخدام اختبار ديكي فولر):

$$\Delta^2 X_t = a + b_1 \Delta X_{t-1}$$

ويتم اختبار قيمة b; على النحو السابق، وذلك رغبة في أن تصل قيمتها إلى مستوى معنوي يتم على أساسه رفض فرضية العلم التي تفترض أن المتغير غير ساكن.

إذا تحققنا من سكون المتغيرات في فوارق متماثلة، مثلاً في الفارق الثاني، يمكن أن نقوم باختبار التواكب. هذا يعني أنه لا يمكن استخدام التواكب لمتغيرات ساكنة في فوارق مختلفة. على سبيل المثال إذا كان أحد المتغيرات ساكنا في الفارق الأول، ومتغير آخر ساكنا في الفارق الثاني، فإنهما لا يتواكبان (Noncointegratesd)، ولا يتوقع أن يحتفظا بعلاقة مستقرة فيما بينهما. أما اختبار التواكب للمتغيرات الساكنة في فوارق متماثلة، فإنه يمكن أن يقوم على أساس استخدام أسلوب المربعات الصغرى (OLS) لقياس العلاقة بين المتغيرات المعنية وفي اتجاهات غتلفة (Hendry, 1986).

ثم تختبر البواقي (Residuals) بغية التأكد من سكونها في فوارقها، وعلى النحو [التالى:

$$\Delta E_{t=}\phi E_{t-1} + \sum_{i=1}^{n}$$

$$\Delta E_{1}\phi E_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} \phi_{i}\Delta E_{t-1} + n_{t}$$

حيث إن التواكب بين المتغيرين اللذين استخدمت بواقي معادلة (OLS) المعنية بها يتطلب سكون البواقي، والذي يستوفي إذا كانت قيمة معلمة ، E، ذات قيمة معنوية (لاحظ أن ما يستخدم هو الفارق الأول للبواقي لأننا بصدد البحث عن سكونها في هذا، كما أن قيم ت تقارن بتلك المدونة في انجل ويو (Engle and Yoo, 1987:157:1579). عند اختيار سكون المتغيرات في مستوياتها، جاءت النتائج – كما هي موضحة في الجدول (7) – لتؤكد على عدم سكونها. أما بالنسبة للفوارق، فإنها ساكنة لجميع المتغيرات وبالدرجة ذاتها.

جدول (7) نتائج اختبار وحدة الجذر للمتغيرات

|            | (Lev   | ويات (rels     | المست | (Diff  | erences)       | الفوارة |
|------------|--------|----------------|-------|--------|----------------|---------|
|            | DF     | B <sub>1</sub> | DW    | DF     | B <sub>1</sub> | DW      |
| Log M1     | -2.07  | -0.535         | 2.08  | -4.58* | -1.35          | 1.81    |
| Log M2     | -1.94  | -0.334         | 2.69  | -4.25* | -1.43          | 1.84    |
| Log GDP    | -1.82  | -0.448         | 0.952 | -3.30* | 0810           | 1.94    |
| Log Nonoil | - 3.03 | -0.233         | 1.90  | 5.37*  | -1.58          | 1.87    |

<sup>\*</sup> البيانات المستخدمة: بيانات سنوية من 1979-1992

ملاحظات: اتضح من خلال الرسم اليباني، أن المتغيرين M1, M2 يتسمان بانجاه تصاعدي (Treng)، الأمر الذي تطلب إضافته إلى معادلة اختبار ديكي وفولر. أما بالنسبة للمتغيرين الأخرين، فإنه تم قياس معادلة اختبار ديكي وفولر بدون (Treng)، بما أن النتائج لا تشير إلى وجود ترابط زمني بين المتغيرات المشوائية في فوارق قيمها، فإننا لم نقدم اختبار ديكي وفولر الموسم.

بناء عليه، وفي محاولة للتحقق من تواكب المتغيرين: الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مع عرض النقود، تم اختبار سكون البواقي باستخدام اختبار ديكي وفولر الموسع لتفادي مشكلة عدم تجانس الأخطاء العشوائية، وجاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول (8). تدل النتائج على عدم التواكب بين جدول (8)

نتائج اختبار وحدة الجذر للبواقى

| المعادلــــة                                            | B <sub>1</sub> | t <sub>B1</sub> | DF     | DW   |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|------|
| 1- Ln Nonoil = a+B <sub>1</sub> Ln M2 + e <sub>11</sub> | 0.56           | 9.32            |        | -    |
| $e_{t1} = b_1 e_{t1} (t-1) + W_{t1}$                    | -0.55          |                 | - 2.04 | 1.85 |
| 2- Ln GDP ≈ a+b1 Ln M2+ e <sub>12</sub>                 | - 0.08         | -0.70           | -      | -    |
| $e_{12} = b_1  e_{12} (t-1) + W_{12}$                   | - 0.40         | -               | - 2.23 | 1.98 |

الناتج المحلي الإجمالي وعرض النقود، وكذلك على عدم تواكب بين الناتج المحلي الإجمالي غير النفطى مع عرض النقود.

31

من منظور السياسة الاقتصادية، اتضح عدم تواكب المتغيرات الأربعة في فوارقها، أي أنه لم يستدل على السببية، خاصة فيما بين عرض النقود M2 من جهة، وكل من الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة أخرى. وباستخدام اختبار كرينجرر السبب (Granger-Causality Test)، والذي يتطلب قياسه متغيرات ساكنة، جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي لتعزز هذا الاستنتاج.

جدول (9) نتائج استخدام اختبار كرينجر المسبب

| Dependent | Independent | F - test |
|-----------|-------------|----------|
| GDP       | GDP, M2     | 1.350    |
| M2        | GDP, M2     | 0.280    |
| Nonoil    | Nonoil, M2  | 0.480    |
| M2        | Nonoil, M2  | 0.570    |
|           |             |          |

ملاحظة: نظراً لقلة عدد السنوات، فلقد استخدمت القيمة المتباطئة لفترة واحدة للمتغير النابع، والفترة الحالية، وفترة واحدة متباطئة للمتغير المستقل، جميع المتغيرات في فوارق قيمها، وفي تحويلها اللوغريتمي.

تؤكد النتائج على ضعف السبية في أي اتجاه من الاتجاهات المحتملة، وذلك لأنها لا تؤهلنا لرفض فرضية العدم التي تفترض عدم وجود سببية. لذا، فإن المنطق التقليدي الذي يرى أن أي تغيرات في عرض النقود تؤدي إلى تغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا يجد أي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا يجد أي تأييد في الدراسة الحالية (انظر نتائج بعض الدراسات مثل: (Christiano and Ljunqvist, 1982; Stock and Watson, 1989; Becketti and Morris, 1992) كما أن النتائج الحالية لا تؤيد جدال ميلر ورسك (Miller and Russek, 1990).

#### الخاتمة

بالرغم من أن أي تغير في عرض النقود هو ناتج عن تغيرات في القاعدة

النقدية أو مضاعف عرض النقود أو كليهما، إلا أن الأمر يتطلب استقراراً مقبولاً في مضاعف عرض النقود وذلك حتى يتمكن البنك المركزي (أو من يمثله) وضع وتنفيذ سياساته النقدية بشكل فعال وفي الاتجاه المطلوب، مما يوفر درجة من التنبؤ لأثر التغيرات في القاعدة النقدية على عرض النقود، وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام.

لقد أسهمت ودائع القطاع الخاص في حسابات التوفير ولأجل بالعملة المحلية، ومختلف ودائعه بالعملات الأجنبية، سلباً في استقرار عرض النقود M2، وكذلك M3، في حين أن ودائع القطاع العام عملت في العديد من السنوات على زيادة الاستقرار في عرض النقود. كما أنه لا توجد أي دلائل على لجوء مؤسسة النقد القطري بشكل متقلب لكمية النقد المصدرة، كأداة لتوفير موارد إضافية لها. بالرغم من هذا إلا أنه لم يوجد أي شاهد إحصائي يدل على أن أثر التغيرات في القاعدة النقدية على عرض النقود، يمكن أن يبطل مفعوله من خلال تغيرات معاكسة في مضاعف عرض النقود.

إضافة إلى التعريف المستخدم لعرض النقود، فلقد وجد أن لمختلف محددات المضاعف التي تكون القاعدة النقدية، انعكاسات مقارنة على قيمته، الأمر الذي يتطلب أن توليها الجهات المعنية اهتماما. فبالرغم من عدم كفاءة اتباع مبدأ التغيير المتكور لنسبة الاحتياطي الإلزامي، إلا أنه بإمكان مؤسسة النقد القطري مستقبلاً اللجوء للاستدانة من القطاع المصرفي من خلال طرح سندات حكومية، الأمر الذي يتبح للمؤسسة المجال للتأثير على عرض النقود من خلال القاعدة النقدية. كما أن المرء لا يستطيع أن يفصل ما بين هذه الأداة وإتجاهات سعر الفائدة. فزيادة احتياطيات القطاع المصرفي النقدة، لا يفترض أن تؤدي إلى زيادة مضاعفة في عرض النقود، إلا إذا خلقت ودائع إضافية من خلال نظام التسهيلات الائتمانية، وهذا يعتمد على مدى رغبة الفطاع المصرفي في تقديم الفروض على المستوى المحلي. من النقدية من وإلى البلاد، فإنه إذا أرادت مؤسسة النقد القطري أن تحقق التنافع المرجوة من التغيرات التي تطرأ على الفاعدة النقدية، فإن عليها أن تحد بأسلوب أو بآخر من التسرب الذي يجد طريقه إلى خارج البلاد. فبالإضافة إلى التسرب الناتج عن ودائع الباعملة المحلية. لعل

هذا المرمى يتطلب اتباع سياسة سعر فائدة مرنة، يكون لمؤسسة النقد تأثير عليها من خلال آلية السوق، وليس بحكم قرارات وتعليمات تصدرها.

33

كما أن الدراسة الحالية توضح أهمية الأموال المودعة من قبل الجهاز المصرفي خارج البلاد. هذه نقود يجب أن نتناولها بعناية أكبر عند استخدام تعريف عرض النقد M2 لقياس مضاعف عرض النقود. فلقد ارتأينا أن هذه النقود تندرج في القاعدة النقدية، وليس في عرض النقود. وعند الأخذ بهذا الموقف، انخفضت قيم مضاعف عرض النقود M2 بشكل ملحوظ.

أما بالنسبة للعلاقة بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي، فإن الدراسة الحالية تستخدم مفهوم التواكب لتقصي العلاقة بين عرض النقود والدخل القومي، ولا توجد أي شواهد إحصائية على وجود مثل هذه العلاقة على المدى الطويل من المنظور الإحصائي، يجب التنويه إلى أن منهج التواكب يسعى للإفصاح عن علاقات طويلة المدى، الأمر الذي يتطلب عينات أكبر، وهو ما لا يتوفر في الدراسة الحالية نظراً لعدم توافر بيانات فصلية عن الناتج القومي.

#### الهوامش

- بتغدم الباحث بالشكر للسيد جون والتر، المستشار الاقتصادي بالبنك الفيدوللي في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية، وذلك على توضيح بعض المفاهيم، وكذلك للمحكمين على ابداء ملاحظائهم القيمة.
- (2) سجل الميزان التجاري فائضاً قدره 3.432 مليون ريال في عام 1988، ثم حقق فائضاً قدره 3.493 مليون ريال في عام 1989. كما أنه طرأ انخفاضاً واضحاً على المجز في الحساب الجاري، حيث وصل إلى 44 مليون في عام 1989، مقارنة بحوالي 950 مليون في العام السابق.
- (3) يجب التنويه مرة أخرى إلى أنه في سنة 1985، لم تكن هناك سياسة احتياطي إلزامية مطبقة في قطر.
- (4) بالرغم من أن نشرات مؤسسة النقد القطري، كمثيلاجا في بعض الدول الخليجية، تظهر أثر سلبي للزيادة في وداتع القطاع المحكومي على عرض النقرد، والمحسى في حالة التناقض، إلا أن الباحث برى محس ذلك، والتعليل بعرد إلى الآي. لكي نتفق مع موقف مؤسسة النقد، فإنه لا بد أن تسهم الزيادة في ودائع القطاع المحكومي لدى البنوك للحلية، في تناقص ودائع القطاع الحاص، على سبيل المثال، في حالة وجود ضرائب، نجد أن الحكومة تقلل من ودائمها، القطاع الحاص، والتي تدخل ضمن تعريف النقود الضيق والوسم، وتزيد من ودائمها، ما يؤدي إلى تناقص في عرض النقود، ويصفة جزئية. أما إذا كانت الزيادة في ودائم القطاع الحكومي لدى البنوك المحلية، نابعة من غويلات من عملة أجنية، على سبيل المثال، فإنه

ليس هناك ما يدعم من الوضع الحالي في تدوين أثر مثل هذا التغير على عرض النقود.

- (5) تشكل الودائع بالعملات الأجبية نسبة كبيرة من عرض النقود M2. على سبيل المثال، وصلت النسبة إلى 49% في سنة 1990. في حين أنها حافظت على متوسط يقارب 35% على طول فترة الدراسة.
- رة) بلغت نسبة التسهيلات الإنتمانية المحلية إلى عرض النقود M2 في الأعوام 1986، 1988.
   روة عولى: 45%، 74% على التوالي.

#### المصادر العربية

النشرة الاقتصادية

1991: بجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة ، الرياض العدد السادس.

النشرة الإحصائية الفصلية.

1992-1982، جداول عرض النقود وتصنيف الودائع، مؤسسة النقد القطري، الدوحة.

#### المصادر الأجنبية

Becketti, Sean, and Charles Morris.

1992 "Are Bank Loans Still Special?" Federal Reverse Bank of Kansas City, Economic Review, vol. 77, no. 3 (Third Quarter), 71-84.

Christiano, Lawrence, and Lars Ljungqvist.

1988 "Money Does Granger- Cause Output in the Bivariate Money- Output Relation," Journal of Monetary Economics (September), 217-235.

Dickey, David Dennis W. Jansen, and Daniel L. Thornton.

1991 "A Primer on Cointegration with an Application to Money and Income". Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, vol. 73, no.2 (March/April), 58-78.

Engle, Robert F., and Byung Sam Yoo.

1987 "Forecasting and testing in Cointegrated Systems". journal of Econometrics, vol. 35 (May), 143-159.

Engle, Robert F., and C.W. Granger.

1987 "Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing". Econometrica, Vol 55 (March), 251-276.

Friedman, Benjamin.

1990 "Targets and Instruments of Monetary Policy". in: Benjamin Friedman and Frank Hahn, ed. Handbook of Monetary Economics, vol. 2. Amesterdam: North Holland. p. 1185 - 1230. Friedman, Benjamin, and Kenneth kuttner.

1992 "Money, Income, Prices and Interest Rates, "American Economic Review, vol. 81, no. 3 (june), 472- 492.

Fuller, W.A.

1976 Introduction to Statistical Time Series. New York: Wiley.

Hendry, David.

1986 "Econometric Modelling with Cointegrated Variables; An Overview." Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 48 (August), 201-212.
Mehra. Yash.

1992 "In Search of a Stable, Short-Run M1 demand Function. Federal Reserve Bank of Richmond. Economic Review.vol. 78/3 (May/June). 9-23.

Miller, Stephen, and Frank S.Russek.

1990 "Co-Integration and Error-Correction Models: The Temproal Causality Between Government Taxes and Spending. "Southern Economic Journal vol. 57, no 1 (July), 221-229.

Mishkin, Fredric

1986 The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Boston: Little. Brown and company.

Morgan, Donald,

1992 "Are Bank Loans a Force in Monetary Policy?" Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, vol. 77, no.2 (second Quarter),

Rasche, Robert.

1972 "A Review of Empirical Studies of the Money Suplly Mechanism." Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, vol. 54, no. 7 (July).
Sims. C.

1972 "Macroeconomics and Reality". Econometrica, vol. 48 (January), 1-48.

1980 "Comparison of Interwar and Postwar Cyles: Monetarism: Reconsidered", Merican Economic Review, vol. 70 (May), 250-257.

Stock, James, and Mark Watson.

"Interpreting the Evidence on Money-Income Causality". Journal of Econometrics, vol. 37, no.1 (May), 161- 181.

Thomas, Lloyd.

1986 Money, Banking and Economic Activity. Englewood- Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

Thornton, Daniel L.

1992 "Targeting M2: The Issue of Monetary Control". Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, vol. 74, no. 4 (july/August), 23-35.

> استلام البحث يونيو 1993 اجازة البحث يونيو 1994



توجه جميع الراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التالي - مجلة العلوم الاجتماعية -حامعة الكويت صب. 27780- الكويت 13055 هاتف 4336026 هاكس 436026 -

#### العلوم الاجتماعية 7

# العوامل الاجتماعية المؤثرة في الفارق العمري بين الزوجين

## عبدالله بن حسين الخليفة

قسم الاجتماع – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – السعودية

#### مقدمة

حظيت الأسرة كمؤسسة اجتماعية بما لم تحظ به أية مؤسسة اجتماعية أخرى بعناية واهتمام الباحثين في ختلف العلوم الاجتماعية . ويمثل ذلك – في حقيقة الأمر الما تختله الأسرة من أهمية محورية في منظومة العلاقات الاجتماعية . فعلاوة على كونها النواة الأولى والأساسية التي يتم فيها تشكيل شخصية الإنسان والوفاء بحاجاته النفسية والبيولوجية والاجتماعية فهي تمثل كذلك القناة التي يعبر الفرد من خلالها إلى حياة المجتمع ويصبح فردا فاعلا فيه بعد أن تم – عن طريق الأسرة – ترويضه واستدماجه لقيم المجتمع وأعرافة . فلا غرابة – والأمر كذلك – أن نرى تضافر جهود المحللين والباحثين الاجتماعيين في التطرق إلى الظراهر المختلفة للأسرة تناول الباحثين للظواهر الأحرى . ولعل من الملاحظ في هذا المجال أن للامتمام المتزايد كتلك التي تتعلق بالاستقرار الأسري والخصوبة والتنشئة الاجتماعية ونحو ذلك ، نلاحظ – في الوقت نفسه – أن ظواهر أسرية أخرى لا تقل أهمية عن الك لم تحظ بنفس الاهتمام والعناية على الرغم من أن من بينها ما يمس استقرار الأسرة وفعاليتها بشكل مباشر .

ولعل من بين الذوجين. فعلى الطواهر ما يتعلق بالفارق العمري بين الزوجين. فعلى الرغم من وجود بعض الدراسات حول هذه الطاهرة بشكل عام إلا أن الحاجة لاتزال ماسة لوجود دراسات حول هذا المرضوع وخاصة في عالمنا العربي الذي لا يوجد حوله إلا الدراسات المحدودة والإشارات البسيطة عن بعض الدول العربية

حول الظاهرة على الرغم من أن الفارق في السن بين الزوجين له انعكاسات متنوعة على عيط الأسرة وعلى أداتها لوظائفها، فقد أظهرت بعض الدراسات وجود ارتباطات جوهرية بين الفارق العمري بين الزوجين وبين متغيرات متنوعة مثل طول الحياة (Lightbourne, 1985; Momeni, 1978)، والخصوبة، وحجم العائلة والاستقرار العاقلي :(Glightbourne, 1989; Momeni, 1976) المكتف عن تأثير الفارة العمري بين الزوجين على ظواهر اجتماعية ونفسية كالرضا عن الزواج والصحة النفسية والاجتماعية لكلا الزوجين , (Momeni, 1976; Stephenson, عنه الزواج والمحمة النفسية والاجتماعية لكلا الزوجين المؤرجين على الباحثين عن الزواج والمحمق المعاملة والمعرام المؤثرة فيها خصوصا في المجتمعات التي لا تزال فيها المحمائية بله الظاهرة بادرة وضئيلة كما هو الحال في المجتمع السعودي الذي يتميز انعكاس على طبيعة الفارق العمري بين الزوجين والمتغيرات المرتبطة به. وعليه فإن انعكاس على طبيعة الفارق العمري بين الزوجين والمتغيرات المرتبطة به. وعليه فإن أهية هذه المداسة تكمن في تناولها لهذه الظاهرة التي لا يوجد عنها إلا معلومات ضئيلة في بلد له خصائص اجتماعية واقتصادية وثقافية وسمكانية متميزة .

وتبعا لما تقدم فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على طبيعة ظاهرة الفارق العمري بين الزوجين على المتغيرات المؤثرة فيها، والتفاوت بين هذه المتغيرات في التأثير على الفارق العمري بين الزوجين. وعليه فإن التساؤلات التي تحاول هذه الدراسة الإجابة عليها تتمثل فيما يأتى:

- الفارق العمري بين الزوجين في الأسر السعودية؟
- 2 إذا كان هناك وجود للفارق العمري بين الأسر السعودية فما هي المتغيرات المرتبطة بهذا الوجود؟
- أي المتغيرات أقوى تفسيرا للتباين والاختلاف في الفارق العمري بين الزوجين؟

## الإطار النظري

يلاحظ المطلع على الأدبيات الخاصة بالظاهرة محور البحث أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مداخل متمايزة حاول كل منها تقديم تفسير معين للتفاوت العمري بين شريكى الحياة وفيما يلى عرض موجز لأهم ملامح هذه المداخل:

## أولًا: المدخل البنائي الثفافي:

ينظر في هذا المدخل للفوارق العمرية بين الزوجين على أساس أن ذلك انعكاس للعادات والخيارات المحددة التي يُمليها أو يفرضها البناء الثقافي للمجتمع، ففي المجتمعات ذات الثقافة القائمة على النظام الأبوي «البطريقي» المتميز بسلطة الأب المطلقة على مستوى الأسرة خاصة والتي تتمحور فيها العلاقات الاجتماعية والاقتصادية حول هذا النظام بشكل عام يكون الفارق العمري بين الزوجين لصالح الزوج كما تنتشر فيها الزيجات التي يكون هذا الفارق فيها كبيرا للغاية، في حين تكاد تنعدم الزيجات التي تكبر الزوجات فيها أزواجهن عمرا. وينظر إلى ذلك باعتباره نتيجة للعادات والأعراف والتعاليم الدينية التي تؤكد على سيطرة الزوج الكلية على شئون أسرته والامتثال الكلى من الزوجة الذي غالبا ما يتحقق في ضوء الفوارق العمرية الكبرى بين الزوجين. ويقف على النقيض من ذلك تلك المجتمعات التي انحل فيها النظام القرابي الأبوي ليحل مكانه النظام القرابي الثنائي الأبوى والأمومي (Bilatral Kin Ship System) حيث يتشاطر كل من الزوج والزوجة السيطرة على شئون الأسرة نتيجة لقوى التحديث. ففي هذه المجتمعات يميل الفارق العمري بين الزوجين إلى الصغر وإلى التلاشي التدريجي، وعلاوة على ذلك فإن هذه المجتمعات أخذت تشهد نمطا جديدا لهذه الظاهرة والمتمثل في وجود شريحة من الزيجات الآخذة في الازدياد نسبيا المتميزة بتفوق الزوجة على زوجها من حيث العمر (Casterline et al. 1986) وينظر في هذا المدخل إلى هذه التغيرات على أنها نتيجة لانحسار أهمية القيم التي كانت تقف وراء البون الشاسع بين عمري الزوجين لصالح الزوج وتراجع تأثيرها تحت وطأة عوامل الاحتكاك والانتشار الثقافي الذي فتح الباب على مصراعيه لخيارات عمرية محددة أمام الجنسين في اختيار شريك أو شريكة الحياة.

## ثانياً: المدخل الاجتماعي:

يتفق هذا المدخل مع المدخل البنائي الثقافي بشكل عام في أهمية ثقافة المجتمع في تفسير الفارق العمري بين الزوجين إلا أنه يختلف عنه من حيث التركيز على أهمية الوضع الاجتماعي لكلا الزوجين وعلى وجه الخصوص المرأة في تفسير التباين المحمري بين الزوجين (Mensch, 1986; Casterline et al. 1986). فمع انخفاض الأدوار الاجتماعية المنوطة بالمرأة في المجتمع يزداد الفارق العمري بين الزوجين في حين يأخذ هذا الفارق ليس في الانحسار والتلاشي فقط بل يصبح هذا الفارق في صالح المرأة

مع التغير والنمو المطرد لوضعها في المجتمع. هذا ويركز أصحاب هذا المدخل بشكل خاص على ظاهرة التحديث التي غزت معظم المجتمعات المعاصرة في تغير الفارق العمري بين الزوجين، فقد ترتب على هذه الظاهرة اتساع فرص التعليم أمام المرأة مما انعكس طرديا على تأجيلها للزواج إلى ما بعد الحصول على مستوى معين من التعليم من جانب كما ساعدها التعليم على فتح المجال أمامها للعمل خارج المنزل والحصول على عائد مادي منتظم خلصها من تبعيتها الاقتصادية للرجل الأمر الذي ضمن لها استقلالية ذاتية تمكنها من القبول بالزواج من رجل لا يختلف عنها اختلافاً كبيراً في السن مما جعل فرصة التعايش والتفاهم والاستقرار الأسري أمراً أكثر احتمالًا، كما يضع أصحاب هذا المدخل في الاعتبار أهمية الارتفاع في معدلات الطلاق كمفسر للتباين في الفارق العمري بين الزوجين إذ يرون أن الزيجات التي سبق لأحد الزوجين أو أحدهما الزواج من شخص آخر يرتفع بها الفارق العمري بين الزوجين ويتأكد ذلك بوضوح في المجتمعات التي ينتشر فيها الطلاق ولا توجد أية قيم تَحَدُّ أو تقلل من الزواج بالطلقين أو المطلقات، بينما يأخذ الفارق العمرى بين الزوجين في الانخفاض في تلك الزيجات التي يدخل الزوجان فيها الحياة الأسرية لأول مرة. ووفقا لهذا المدخل فإن العمر عند الزواج الذي يتناسب طرديا مع كل من تعليم المرأة وعمل المرأة والوضع الزواجي السابق للزوج والزوجة يمثل متغيرا أساسيا في تفسير الفارق العمري بين الزوجين إذ يتوقع وفقا لهذا المدخل أن تتقلص الفوارق العمرية بين الزوجين مع ارتفاع عمر الزوجة عند الزواج.

#### ثالثا: المدخل الديموغرافي:

يركز هذا المدخل على النظر إلى الفارق العمري بين الزوجين كنتيجة لضغوط البناء العمري على سوق الزواج، ويفترض هذا المدخل أنه في غياب أية خيارات نسبية تتعلق بالعمر عند الزواج، فإن الفارق العمري يتحدد ببساطة في ضوء التوزيع العمري للرجال والنساء الواقعين في سن الزواج، أما في حالة وجود تلك الخيارات فإنها ستتنافس مع ضغوط البناء العمري في تحديد الفارق العمري بين الزوجين ويشار إلى هذه المظاهرة بمفهوم «الأزمة أو الشدة الزواجية» التي تترتب على وجود اختلافات جوهرية في الأفواج العمرية كما هو الحال على سبيل المثال في البناء العمري للمجتمعات التي شهدت ظاهرة النمو السريع المفاجىء في عدد المواليد والمعروف به وبعض الدول الغربية على

وجه التحديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ففي هذه المجتمعات يعتقد بأن تلك الظاهرة ترتب عليها مشاكل في سوق الزواج لكلا الجنسين من هذا الفرج، فبعد عشرين عاما من ولادة أفراد هذا الفوج سوف لا يكون هناك نقص شديد في عدد الرجال المؤهلين للزواج من الفتيات اللواتي ولدن في ذلك الفوج على افتراض ميل الرجال إلى الزواج من فتيات يصغرنهم سنا، أما بالسنبة للرجال المولودين في الفوج نفسه فالحال ليست كذلك إذ سيجدون أنفسهم أمام نقص شديد في أعداد النساء المناسبات للزواج منهم، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تقوم شريحة من النساء من هذا الفوج بالزواج من أقرائهن في الفوج نفسه عا يسهم في تقليص الغارق العمري بين (Mensch, 1986; Casterlin et al. 1986) الزوجين بين

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن معظم الأدبيات السابقة حول هذه الظاهرة قد جاءت نتائجها مؤيدة في الغالب للتفسير الاجتماعي والبنائي الثقافي كما سيتضبح أدناه.

#### الدراسات السابقة

كما سبقت الإشارة، فإن الدراسات الاجتماعية حول ظاهرة الفارق العمري 
بين الزوجين لا تزال محدودة. وسأحاول هنا الإشارة إلى أبرز الدراسات المتاحة التي 
خرجت للعيان خلال العقدين الماضيين حول هذه الظاهرة. وكما سنلاحظ فإن هذه 
الدراسات تختلف فيما بينها اختلافاً ملحوظاً لا من حيث تبنيها لأحد أو لبعض 
النماذج التفسيرية المشار إليها أعلاه فقط بل أيضاً من حيث وحداتها التحليلية، إذ 
منها ما تناول الظاهرة على مستوى الأسر (الأزواج والزوجات أو الآباء والأمهات) 
أو على مستوى المجتمعات، وكذلك من حيث محدوية أو شمولية المتغيرات 
التفسيرية وتنوع المقاييس المستخدمة في قياس الفارق العمري بين الزوجين أو 
الأبوين. وبغض النظر عن هذه الاختلافات فإن نتائج هذه الدراسات كما سنرى 
لاحقا تسم في الغالب بالانساق والتكامل.

فمن هذه الدراسات دراسة (James, 1976) التي اعتمدت على بيانات عن عينة من الأطفال الشرعيين المولودين أحياء في كل من انجلترا وسكوتلاندا وويلز، واستخدمتها للكشف عن تأثر متوسط الفارق العمري بين الوالدين بكل من عمر الأب، وعمر الأم، والطبقة الاجتماعية للأب، وقد أوضحت تلك الدراسة أن متوسط الفارق العمري للوالدين يتأثر بهذه المتغيرات إذ يرتفع هذا الفارق بين

الوالدين لصالح الأب مع ارتفاع طبقته الاجتماعية وارتفاع عمره والعكس صحيح، بينما يتناقص متوسط الفارق العمري بين الوالدين مع ارتفاع عمر الأم، كما يتناقص هذا الفارق بين الآباء والأمهات الشباب في حين يتزايد بين الآباء والأمهات الشيوخ، وقد بينت أيضا أن ارتفاع عمر الأم عن عمر الأب يرتبط بتدني الطبقة الاجتماعية للأب. كما أوضحت أيضا تفاعل الطبقة الاجتماعية للأب مع عمر الأب وعمر الأم حيث أوضحت أنه مع كل مستوى عمري للأب فإن متوسط الفارق العمري للأبوين يزداد مع انخفاض الطبقة الاجتماعية للأب، كما يزداد متوسط الفارق العمري بينهما في كل مستوى عمري للأم مع ارتفاع الطبقة الطبقة الأب.

كما قام (Mersch, 1986) بدراسة الفارق العمري في الزيجات التي لم يسبق لأحد الشريكين الزواج من شخص آخر. وقد وجد أن متغير «الشدة الزواجية» (Marriage Squeeze) يؤثر تأثيرا سلبيا ويُعطي دالًا إحصائياً في الفارق العمري، إلا أنه فقد قوته وإن ظل سلبيا بعد إدخال عمر المرأة عند الزواج في المعادلة الانحدارية. ويعلل «مينش» ذلك بأن النساء المتعلمات تعليما عاليا يتزوجن من رجال يتجانسون معهن عمريا لأنهن يمضين سنوات أطول في المدارس مما يؤدي بهن إلى الزواج في مع النساء ذوات المستويات المنخفضة من التعليم. كما بحث «مينش» أيضا علاقة أنه وجد ارتفاع الممارق العمري بين الزوج وزوجته ذات الاتجاهات التقليدية أنه وجد ارتفاع الفارق العمري بين الزوج وزوجته ذات الاتجاهات التقليدية أنه وجد هذه العلاقة غير حقيقية، يختفي بعد إدخال عمر المرأة عند الزواج. وعليه فقد اعتبرها علاقة غير حقيقية، لأن متغير اتجاهات المرأة نفسه يتأثر بالعمر عند الزواج إذ إن نسبة كبيرة من النساء ذوات الاتجاهات المتحررة يتزوجن في سن متأخرة عما يقلص الفارق العمري بينهن أزواجهن.

ومن الدراسات المهمة التي تطرقت لفارق العمر بين الزوجين دراسة «كاستيرلاين» وزملاته (Casterline, et al. 1986) التي اعتمدت على بيانات المسح الدولي للخصوبة لنحو تسع وعشرين دولة موزعة على شرق اوروبا، وآسيا، وافريقيا وامريكا اللاتينية والوسطى، وقد تميزت هذه الدراسة - علاوة على تغطيتها

لمجموعات ثقافية متنوعة من المجتمعات - بقيام الباحثين بالجمع بين وحدتين من التحليل، هما: الأسرة داخل كل دولة والمجتمع الذي تنتمي له هذه الأسر مما يعطي نتائجها أهمية خاصة بالنسبة للدول التي تتشابه اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مع الدول الداخلة ضمن الدراسة. ومن أبرز النتائج لهذه الدراسة ما يتمثل في كشفها عن أنماط مختلفة من الفارق العمري بين الزوجين عبر المجتمعات فعلى الرغم من أنه في معظم المجتمعات تندر - أو يتم تجنب - الزيجات التي تتفوق بها الزوجات على أزواجهن عمرا وكذلك الزيجات التي تتميز بتفوق عمر الزوج على عمر الزوجة بعشر سنوات أو أكثر إلا أن النمط الأول ينتشر بشكل ملحوظ في دول جنوب شرقى آسيا كماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وفي دول امريكا اللاتينية كالمكسيك وكوستاريكا. في حين يندر هذا النمط في غالبية الدول الافريقية كنيجيريا وغينيا وكينيا والسودان وموريتانيا وعلى النقيض من ذلك كشفت الدراسة عن انتشار النمط الثاني المتميز بوجود فارق كبير لصالح الزوج يفوق عَشْرَ السّنوات بين الزوج وزوجته في الدول الافريقية المشار إليها أعلاه في حين يندر هذا النمط في دول جنوب شرقي آسيا وشرق آسيا وامريكا الوسطى واللاتينية. كما وجدت هذه الدراسة أن أعمار الأزواج والزوجات عند الزواج في جميع الدول التسع والعشرين ترتبط ارتباطاً إيجابياً عالياً إلا أن تباين أعمار الأزواج عند الزواج أكبر من نظيره عند الزوجات مما جعله يفسر كمية من التباين في الفارق العمري بين الزوجين أكبر مما فسره أعمار الزوجات عند الزواج، حيث بلغت نسبة التباين المفسرة بواسطة عمر الزوجة عند الزواج نحو 50% فما فوق في خمس وعشرين دولة بينما لم تتجاوز الكمية المفسرة من التباين بواسطة عمر الزوجة عند الزواج نحو 10% في جميع الدول التسعة والعشرين وتكاد تقترب هذه النسبة من الصفر في الدول الافريقية وفي دول جنوب غربي آسيا مما حدا بهؤلاء الباحثين إلى القول بأن المعرفة بعمر الزوجة عند الزواج في هذه الدول غير مجدد لفهم الفارق العمري بين الزوجين، وعليه فإن الفارق العمري بين الزوجين في هذه الدول ما هو إلا نتيجة كلية لعمر الزوج عند الزواج. كما لاحظ الباحثون تناسبا عكسيا بين ارتفاع معدل التحاق الفتيات بالمدارس وبين الفارق العمري بين الزوجين إذ يصغر هذا الفارق في الدول المتميزة بارتفاع التحاق الفتيات بالمدارس كما هو الحال في دول امريكا اللاتينية والفلبين في حين يزداد هذا الفارق في الدول ذات المعدلات المنخفضة من التحاق الفتيات بالمدارس كاليمن والباكستان وبنغلادش.

ولتفسر التباين على مستوى الدول (الوحدة التحليلية الثانية في تلك الدراسة) فقد قام «كاستير لاين» وزملاؤه باستخدام كل من معدل الرجال في سن (40-20) إلى النساء في سن (15-19) كمؤشر ديموغرافي لفهوم «الشدة الزواجية» المترتبة على ضغوط البناء العمري على سوق الزواج ونسبة الفتيات المسجلات بالمدارس كمؤشر لتغير دور المرأة بالإضافة إلى خمسة من المتغيرات الإقليمية التي تمثل كل منها ثقافة اجتماعية خاصة وذلك للأخذ في الاعتبار بالأبعاد البنائية الثقافية في تفسر الفارق العمري بين الزوجين واستخدموا لقياسه على مستوى الدول ثلاثة مؤشرات هي: وسيط الفارق العمري، ونسبة الزيجات التي يفوق الإزواج فيها زوجاتهم بنحو عشر سنوات فأكثر، وأخيرا نسبة الزيجات التي تفوق الزوجات فيها أزواجهن عمرا. هذا وقد وجد الباحثون بتحليل العلاقة بين هذه المتغيرات بواسطة تحليل الانحدار أن تأثير معدل الرجال إلى النساء وإن كان إيجابيا مع المؤشر الأول والثاني للفارق العمري وعكسيا مع المؤشر الثالث كما هو متوقع إلا أنه دال إحصائيا مع المؤشر الأول فقط أما متغير نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس فقد وجد كما هو متوقع أنه يرتبط سلبيا مع كل من المؤشر الأول والثاني، وإيجابياً مع المؤشر الثالث إلا أنه دال إحصائيا مع المؤشرين الأول والثاني فقط. أما المتغيرات الخمسة الثقافية فجميعها ذات تأثير سَلبي مع المؤشرين الأول والثاني وإيجابي مع الثالث لأن المتغير المرجعي (غير المدخل في المعادلة الانحدارية) هو إقليم الصحراء الافريقية المتميز بكبر الفارق العمري بين الزوجين. ومن الجدير بالذكر أن تأثير كل من المتغيرات الإقليمية الخاصة بكل من (جنوب شرقي وشرق آسيا، ودول أمريكا اللاتينية، والدول الكاريبية) تأثيرها في المؤشر الثالث للفارق العمري ذو دلالة إحصائية قوية مما يشير إلى انتشار نمط الزيجات التي تكبر الزوجات فيها أزواجهن عمرا في تلك المجتمعات.

وبذلك انتهى هؤلاء الدارسون إلى عدم أهمية البعد الديموغرافي «الشدة الزواجية» في تفسير الفارق العمري بين الزوجين في تلك المجتمعات بينما أشادوا بأهمية كل من وضع المرأة كمتغير اجتماعي، والمتغيرات الإقليمية كمتغيرات تعكس التباين في الأبنية الثقافية القائمة على التنظيم القرابي الأبوي أو التنظيم القرابي الثنائي في تفسير التباين بين الدول في الفارق العمري بين الزوجين.

أما (Wheeler & Gunter, 1987) فقد قاما بدراسة التغير في الفارق العمرى بين

الزوجين في أحد أقاليم ولاية فلوريدا الامريكية وقد تركز تحليلهما بشكل خاص على الزيجات المتميزة بتفوق الزوجة على زوجها من حيث العمر، وقد حاولا تفسير هذا التغير بعاملين، هما: العمر عند الزواج لكل من الزوجين، والحالة الزواجية السابقة على الزواج. وقد أظهرت هذه الدراسة أهمية كِلا العاملين. حيث لوحظ هنا أنه كلما ارتفع سن المرأة عند الزواج ارتفعت نسبة النساء المتزوجات من رجال أصغر منهن سنا والعكس صحيح. أما بالنسبة لعمر الزوج عند الزواج فإن نسبة النساء المتزوجات من رجال أصغر منهن سنا ترتفع عندما يتزوج الرجال فيما قبل سن الرابعة والعشرين وتبلغ هذه النسبة ذروتها عندما يتزوج الرجال فيما بين 24 و 29 عاما من أعمارهم، أما بعد ذلك العمر، فإن نسبة النساء المتزوجات لرجال أصغر منهن سنا تأخذ في الهبوط. وعند إدخال العامل الثاني «الحالة الزواجية السابقة» على العلاقة بين الفارق العمري وبين العمر عند الزواج لكلا الزوجين اتضح ارتفاع نسبة المتزوجات من رجال أصغر منهن سنا مع ارتفاع عمرهن عند الزواج بصرف النظر عن «الحالة الزواجية السابقة». أما بالنسبة لعمر الأزواج عند الزواج مع الحالة الزواجية السابقة فقد أظهر نمطا مختلفا، إذ تبين ارتفاع نسبة النساء المتزوجات من رجال أكبر منهن سنا مع انخفاض أعمار الأزواج عند الزواج وذلك بالنسبة للزيجات التي يكون الزواج فيها للمرة الثانية أو الثالثة فما فوق أما بالنسبة للزيجات التي يكون الزواج فيها لأول مرة فلم تُظهِر الدراسة أي اختلافات جوهرية تتناسب طرديا أو عكسياً مع عمر الزوج عند الزواج.

إضافة إلى هذه الدراسة فإن منها ما دار حول ظاهرة الفارق العمري بين الزوجين في بعض دول الشرق الأوسط وذلك كدراسة (Momen, 1976) عن مدينة الخبر السعودية. فأما الدراسة شيراز إلإيرانية، ودراسة رافعال (Suffan, 1991) عن مدينة الخبر السعودية. فأما الدراسة الأولى فقد هدفت إلى دراسة تأثر الفارق العمري بعمر الزوجة من جانب آخر، وقد كشفت هذه الدراسة عن أن الفارق العمري في شيراز يعتبر من أكبر الفوارق على المستوى العالمي، كما وجدت أن الفارق العمري يتجه نحو التناقص المستمر مع مرور الزمن فقد انخفض هذا الفارق من نحو 8.4 عام 1976 و 1974 على التوالي. وعلى الرغم من ذلك فلا يزال مجتل دوليا مركزا عاليا. كما أوضحت هذه الدراسة عن وجود ارتباط عكسي بين عمر الزوجة وبين الفارق العمري بينها وبين زوجها إذ كلما انخفض

متوسط عمر الفتاة عند الزواج اتسعت الفجوة العمرية بين الزوج وزوجته، كما أوضحت أيضا ارتباط الفارق العمري بين الزوجين بالطلاق إذ لاحظ «موميني» أن الفارق العمري بين الزوجين في الزيجات المنتهية بالطلاق يفوق نظيره لدى الزيجات التي لم تتعرض للطلاق.

أما دراسة (Sufian, 1991) وهي الدراسة الوحيدة التي تناولت الظاهرة محور البحث في إحدى المدن السعودية، فقد هدفت إلى دراسة العلاقة بين الفارق العمرى بين الزوجين والعوامل الاجتماعية والاقتصادية للسعوديين وغير السعوديين في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. وقد اقتصرت هذه الدراسة نظرا لمحدودية البيانات التي استخدمتها على عدد من المتغيرات كدخل الأسرة، والمستوى التعليمي للزوجين، والمستوى الوظيفي للزوج. وقد اعتمدت الدراسة على بيانات عن عينة عنقودية ذات مرحلتين قوامها 398 ملفا من الملفات الصحية المتوفرة عن كل أسرة لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية الموزعة على أنحاء المدينة. وقد استخدمت هذه البيانات لامتحان فروض البحث والمتمثلة في وجود علاقة طردية بين الفارق العمري ودخل الأسرة وعلاقة عكسية بين كل من المستوى التعليمي لكلا الزوجين والمستوى الوظيفي للزوج. وقد توقع الباحث أن يكون الرجال ذوو المستوى الاقتصادي المرتفع أكثر تفضيلا للزواج من فتيات صغيرات نظرا لأن المجتمع السعودي المعتمد على التشريع الإسلامي لا يعارض سيطرة الرجل على شئون الأسرة من جانب كما يشجع على زيادة الخصوبة من جانب آخر (Sufian, 1991, 165) كما يتوقع الباحث أن ارتفاع المستوى التعليمي والوظيفي للفرد يجعله أكثر حاجة لاختيار شريك حياة مشابه له في المستوى التعليمي لسهولة الاتصال والتفاهم. هذا وقد كشفت الدراسة بالنسبة لعينة السعوديين عن وجود علاقة طردية بين الدخل والفارق العمري بين الزوجين، وعلاقة عكسية بين الفارق العمري والمستوى التعليمي لكلا الزوجين وكذلك المستوى الوظيفي للزوج إلا أن الدخل والمستوى التعليمي للزوج هما المتغيران الوحيدان اللذان أحرزا المستوى المقبول من الدلالة الإحصائية (0.05) فما دون. أما فيما يخص عينة غبر السعوديين، فقد جاءت أيضا معاملات الانحدار حسب ما هو متوقع في الغالب ولم يخرج عن ذلك إلا «المستوى التعليمي المتوسط للزوجة» الذي أظهر علاقة طردية مع الفارق العمري بين الزوجين. ومع هذا فإن «المستوى التعليمي المرتفع للزوجة» هو المتغير الوحيد الذي جاء دالًا إحصائيا عند

مستوى (0.001). هذا وقد أشار سفيان في ضموء هذه النتائج إلى أن الرجل السعودي - مقارنة بالمرأة السعودية - يتمتع بمرونة كبيرة فيما يتعلق باختيار عمر زوجته، كما أن المرأة غير السعودية المتعلمة تعليما مرتفعا تقوم بدور فعال في اختيار عمر زوجها (Sufian, 1991:166).

### فرضية البحث

من الممكن في ضوء ما تمت مناقشته من مداخل نظرية ودراسات سابقة ومع الخصوصية الثقافية للمجتمع السعودي في الحسبان صياغة فرضية هذا البحث على النحو الآتي: (يتأثر الفارق في السن بين الزوجين تأثراً طردياً بالمتغيرات الخاصة بالزوج كالدخل، ونوع التعليم والعمر عند الزواج والفترة الزمنية التي حدث فيها الزواج، ويعدد غرف المنزل كمؤشر آخر إلى جانب الدخل من مؤشرات المستوى الاقتصادي لرب الأسرة في حين يتأثر الفارق في السن بين الزوجين تأثرا عكسيا بالمتغيرات الخاصة بالزوجة كالدخل، والمستوى العطيمي والمستوى الوظيفي وبالمستوى التعليمي والمستوى اللوكية).

ولزيد من الإيضاح للتبرير النظري لهذه الفرضية فإنه من المكن تجزئة المنغيرات التي احتوت عليها الفرضية للى قسمين كبيرين أولهما تلك المتغيرات التي يفترض أنها تؤثر طردياً في الظاهرة المدروسة، وثانيهما تلك التي يفترض أنها تؤثر سلبيا فيها. أما النوع الأول والمنعثل في دخل الزوج وعدد الغرف السكنية بالمنزل، وعمر الزوج والفترة التي وقع فيها الزواج ونوع تعليم الزوج فيمكن تبرير تأثيرها الطردي في الظاهرة في ضوء ما انتهت إليه بعض الدراسات الميدانية في هذا المجال وضوء الظووف التنموية التي مر بها المجتمع السعودي. ففيما يتعلق بالدخل فقد كشفت بعض الدراسات الميدانية في بريطانيا (James, 1980) والسعودية (1991, Swilan, 1991) عن ارتباط إيجبي بين الفارق في السن بين الزوجين وبين الطبقة الاجتماعية أو العمري بينه وبين زوجته. هذا ومن الممكن الإشارة في هذا المجال إلى أن هذه المتعمري بينه وبين زوجته. هذا ومن الممكن الإشارة في هذا المجال إلى أن هذه النتيجة ليس لها خصوصية ثقافية فيما يتعلق بالمجتمع السعودي ما دام أن النتيجة نفسها قد تم الترصل إليها في مجتمعات ذات بنية اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة عن المجتمع السعودي كبريطانيا على سبيل المثال وذلك خلافا لما يمكن أن يفهم مما أشرا إليه سفيان ((Sufan, 1991) بذا الخصوص إذ ذكر ما معناه: «إنه من المحتمل في أشار إليه سفيان ((Sufan, 1991) بذا الخصوص إذ ذكر ما معناه: «إنه من المحتمل في

المجتمع السعودي الذي تعتمد فيه الأنظمة الحكومية على التشريع الإسلامي الذي لا يحد من سيطرة الرجل والذي تشجع الحكومة فيه على ارتفاع معدلات الخصوبة أن يفضل الرجال الأغنياء الزواج من فتيات صغيرات (Sufian, 1991:165).

والشيء نفسه يمكن أن يقال عن متغير عدد الغرف السكنية وذلك كمؤشر لارتفاع الطبقة الاجتماعية ما دام أنه من المتوقع أن الأسر الأعلى دخلا أكثر ميلا للسكن في المساكن التي تتعدد بها الغرف السكنية كالفلل العصرية الكبرى والقصور.

أما فيما يتعلق بعمر الزوج فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن هذا المتغير ذو ارتباط طردي بالفارق العمري بين الزوجين ,Casterlin et al. 1986, James) (1976 فكلما ارتفع عمر الزوج عموما أو ارتفع عمره عن الزواج على وجه الخصوص زاد الفارق في السن بينه وبين زوجته، ومن الجدير بالذكر أن من هذه الدراسات ما أشار إلى الأهمية النسبية لعمر الزوج مقارنة بعمر الزوجة في تفسير التباين في الظاهرة إذ وجد «كاستيرلاين» وزملاؤه أن ما يزيد عن 50% من التباين في الفارق العمري في خمس وعشرين دولة من الدول التي درسوها تم تفسيره من خلال التباين في أعمار الأزواج في تلك الدول بينما أعمار الزوجات لم يفسر إلا أقل من نحو 3% من التباين، ويزداد أهمية هذا المتغير في تفسير الفارق العمري في دول جنوب وغرب آسيا التي شملتها دراستهم إذ لاحظ هؤلاء الباحثون أن التباين في الظاهرة ما هو إلا نتيجة كلية لعمر الزوج عند الزواج وليس لعمر الزوجة عند الزواج. ويمكن تفسير تأثير هذا المتغير من منظور ثقافي واجتماعي. ففي معظم المجتمعات - بصرف النظر عن مستويات التحديث فيها - لا توجد هناك أية قيود ثقافية تلزم الرجال - على خلاف النساء - على الزواج في سن معينة مما ترك المجال مفتوحا أمام الرجل في تأخير أو تعجيل الزواج مما انعكس على التفاوت الكبير بين الرجال في أعمارهم عند الزواج. أضف إلى ذلك أيضا تأثر العمر عند الزواج للزوج نفسه بحالته الزواجية السابقة إذ كلما ارتفع عمر الزوج عند الزواج كان الاحتمال أن يكون ذلك الزواج ليس المرة الأولى التّي يتزوج فيها الرجل بلّ ربما يكون الزواج الأول أو الثاني أو ما إلى ذلك ما دام أن الأبنية الثقافية لمعظم المجتمعات تخلص الرجل من الوصمة أو النظرة السلبية المترتبة على تكرار الزواج، إما لفشل الزواج في علاقاته الزوجية السابقة كما هو الحال في معظم المجتمعات وإما

لظاهرة تعدد الزوجات كما هو الحال في المجتمعات التي لا تعارض ثقافاتها وأنظمتها الاجتماعية مثل هذا السلوك.

أما بالنسبة للمرأة فإن الأمر يبدو مختلفا تماما إذ تشير معظم الدراسات في هذا المجال إلى ميل النساء إلى الزواج في سن مبكرة مما أفرز النمط العام السائد عالميا وهو تفوق عمر الزوج على زوجته (1976, Momeni, 1976) وبطبيعة الحال يمكن فهم عدر الزوج على زوجته الأبنية الثقافية لتلك المجتمعات التي تحد من مرونة العمر عند الزواج بالنسبة للمرأة، فأهمية البكارة في بعض الشعوب وإعفاء المرأة من البحات الاقتصادية للأسرة وارتباط عمر الزوجة عند الزواج بمسألة الإنجاب، للوصمة أو النظرة السلبية للمرأة المطلقة وخصوصا في بعض المجتمعات التي تتجه باللائمة في هذا المجال على المرأة ملطلقة وخصوصا في بعض المجتمعات التي تتجه ذلك في المغالب ينعكس على دخول غالبية النساء في الزواج في سن مبكرة مما يتعكس على دخول غالبية النساء في الزواج في سن مبكرة مما يتعكس على دخل غالبية النساء في الزواج في سن مبكرة مما يتعكس على دالزوج عند الزواج كما كشفت عنه دراسة كاستر لابن وزملائه (1966) (Casterlin, et al, 1966) التي أوضحت أن عمر الزوجة في المجتمعات التي شملتها دراستهم أقل بكثير من التباين في عمر الزوجة في المجتمعات التي شملتها دراستهم أقل بكثير من التباين في عمر الزوج عند الزواج عند الزواج عند الزواج في تلك المجتمعات التي شملتها دراستهم أقل بكثير من التباين في عمر الزوج و تلك المجتمعات التي شملتها دراستهم أقل بكثير من التباين في عدر الزوج في تلك المجتمعات التي شملتها دراستهم أقل بكثير من التباين في عدر الزوج في تلك المجتمعات.

أما فيما يخص الأثر الطردي للفترة التي وقع فيها الزواج في الفارق العمري بين الزوجين فيمكن تبريره في ضوء التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي عايشه المجتمع السعودي منذ أوائل التسعينيات من القرن الهجري المنصرم (1970) حيث اعتمدت الدولة أسلوب التخطيط المنظم للتنمية ممثلة في الخطط الحمسية التنموية عجمع تقليدي إلى مجتمع عصري في فترة وجيزة. ومن هذه التغيرات الجديرة بالذكر هنا التوسع في تعليم كلا الجنسين وفتح الفرصة أمام المرأة للمشاركة في عملية التنمية عما فتح الباب على مصراعيه لانضمام المرأة إلى قوة العمل. وإذا وضعنا في الاعتبار العلاقة الطرية المعروفة بين التحاق الفتاة بالتعليم وانخراطها في قوة العمل خارج المنزل وارتفاع سنها عند الزواج وانخفاض الفارق العمري بين الزوجين فإنه يمكن التوقع إلى حد كبير أن الزيجات التي تحت فيما قبل التسعينيات على وجه الخصوص

تتميز باتساع الفارق العمري بين الزوجين بينما يتناقص ذلك الفارق تدريجيا فيما بعد تلك الفترة ليصل إلى أدنى حد ممكن في الزيجات التي وقعت حديثا ومما يؤكد ذلك ما أشار إليه كاسترلاين وزملاؤه إذ يقولون ما معناه: «إنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه عندما يكون التحاق الفتيات بالمدارس عاليا كما في الفليين. . فإن الفارق في متوسط العمر بين الزوجين يكون صغيرا والعكس صحيح حيث يكون هذا الفارق كبيرا عندما تنخفض نسبة الفتيات المتعلمات كما هو الحال في سوريا ودول افريقيا الشمالية واليمن» (Casterline, et al. 1986, 371)، كما وجدت بعض الدراسات التي تناولت الظاهرة في مجتمع معين عبر مراحل زمنية مختلفة اتجاها عاما في انخفاض متوسط الفارق العمري مع مرور السنوات بفعل عوامل التحديث كدراسة «موميني» السابقة الذكر التي كشفت عن انخفاض متوسط الفارق العمري بين الزوجين من 9.3 عام 1966 إلى نحو 6.4 عام 1974م في مدينة شيراز الإيرانية وهو مجتمع يتشابه آنذاك في العديد من ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع مجتمع هذا البحث. أضف إلى ذلك ما توصلت إليه دراسة (James, 1986) في بريطانيا من أن الأزواج من الشباب ذوو فوارق عمرية صغيرة مقارنة بالأزواج المتقدمين في السن ودراسة (مينش) (Mensch, 1986) في الولايات المتحدة الأمريكية التي كشفت عن انخفاض متوسط الفارق العمري بين الزوجين اللذين لم يتزوجا من قبل انخفاضا تدريجيا من 2.9 وبانحراف معياري قدره 3.0 في المجموعة المولودة خلال 1933/1931 والتي تزوجت في سن الخامسة والعشرين إلى نحو 1.9 وبانحراف معياري قدره 2.8 سنة مع المجموعة التي ولدت عام 1951/1949 وتزوجت في العام نفسه، وعليه فإنه يمكن أن نتوقع تناسبا طرديا في الفارق العمري بين الزوجين والفترة التي حدث فيها الزواج .

أما بخصوص نوع تعليم الزوج فإن تأثيره الطردي المتوقع في الفارق العمري بين الزوجين يمكن تبريره في ضوء طبيعة العلاقة المتوقعة بين نوعية المعرفة التي يكتسبها الأشخاص وسلوكهم الفعلي خصوصا إذا كانت هذه المعرفة تتعلق بعقيدة المجتمع وأيديولوجيته. إذ يفترض في المتخصصين في تلك المعارف من هذا النوع أن ينعكس ذلك على اتجاهاتهم وسلوكياتهم الواقعية. وعليه يمكن التنبؤ بأن المتزودين بالمعارف الإسلامية سيكونون أكثر امتثالا وتحسكا بمقتضيات هذه المعارف من سواهم، وإذا وضعنا في الاعتبار الكثير من الأوامر والنصائح الدينية التي تتعلق سواهم، وإذا وضعنا في الاعتبار الكثير من الأوامر والنصائح الدينية التي تتعلق

بالزواج وتنظيم الأسرة والنصوص الدينية التي تشجع على الإكتار من النسل فإنه من المتوقع وجود تناسب بين الفارق العمري بين الزوجين وبين نوعية التعليم الذي تلقاه الفرد بحيث يكون هذا التناسب طرديا في حالة كون المبحوث متخصصا في العلوم الإسلامية وعكسيا في حالة كونه متخصصا في غير العلوم الإسلامية.

أما النوع الثاني من المفسرات ذات التأثير العكسى في الفارق العمري بين الزوجين فتتمثل في كل من المستوى التعليمي والمستوى الوظيفي لكلا الزوجين ودخل الزوجة، وعمر الزوجة عند الزواج، وملكية الأسرة للمنزل ونوعه، والتحضر، ففيما يتعلق بالتناسب العكسي بين عمر المرأة عند الزواج والفارق في السن بينها وبين زوجها فقد تم سابقا إيضاحه بشكل عام في معرض الحديث عن عمر الزوج عند الزواج، إلا أن ما يمكن اضافته هنا هو التأكيد على أن ميل المرأة عموماً الى الدخول في الزواج في سن مبكرة قد تأثر بفعل عوامل التحديث (Modernization factors) وهو ما يمكن توقعه بالنسبة للمجتمع السعودي خصوصا خلال العقدين المنصرمين، تلك الحقبة التي شهدت تحولا كبيرا في تعليم المرأة وانخراطها في العمل مما انعكس على تأخر سنها عند الزواج أو منعها عند الزواج، فقد كشفت إحدى الدراسات في هذا المجال عن "مدى الدور الذي يقوم به كل من تعليم المرأة وعملها خارج المنزل في منع الزواج منها (العبيدي والخليفة، 1992: 33). فارتفاع متوسط تعليم الفتاة وارتفاع نسبة العاملات في الأسرة يتناسب طرديا مع ازدياد نسبة الأسر التي يوجد بها فتاة - أو أكثر - في سن الثالثة والعشرين فما فوق لم يسبق لها الزواج وعليه فمن الممكن أن نلاحظ تباينا كبيرا بين الزوجات في أعمارهن عند الزواج بفعل هذه العوامل خاصة خلال العشرين عاما الماضية مما سيكون له تأثير عكسي في الفارق في السن بينهن وبين أزواجهن.

أما فيما يخص دخل الزوجة فيمكن تبرير تأثيره العكسي في الفارق في السن الزوجين ليس في ضوء ارتباط دخلها بمستواها التعليمي فقط بل أيضا في ضوء ما يمكن توقعه من انعكاس دخل المرأة على استقلاليتها الشخصية وزيادة قوتها الاجتماعية مما يمكنها من صنع الخيارات المناسبة لها فيما يتعلق بالخصائص التي ترغبها فيمن يتقدم للزواج منها بل وأيضا قد يسهم دخل المرأة في جاذبيتها وفي زيادة المطردة الإقبال على الزواج منها خاصة إذا وضعنا في الاعتبار – من جانب – الزيادة المطردة في الأعباء الاقتصادية على الأسرة مما قد حتم التعاون بين كلا الزوجين في تحمل هذه

الأعباء و – كذلك من جانب آخر – ما هو ملموس من تفوق الفتيات على الشبان في التحصيل الدراسي وإقبالهن المتزايد على الانخراط في المستويات العليا من التعليم وكذلك استقطاب قطاع التعليم المعروف بارتفاع مستويات دخول العاملين والعاملات فيه للشريحة الكبرى من القوة العاملة النسائية الا كل ذلك سيترتب عليه لي حد كبير نسبة نمو الأسر التي تتفوق الزوجة على زوجها ليس في مستوى تعليمها فقط بل أيضا في كمية دخلها مما سينعكس – بلا شك – على تقلص الفوارق العمرية بينها وبين زوجها في العالب بل ربما في تحول الفارق العمري بين الزوجين إلى جانب الزوج.

أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي والوظيفي لكلا الزوجين فقد أصبح واضحا من خلال ما تمت مناقشته سابقا الأساس النظري لطبيعة التأثير العكسى لهذه المتغيرات على الفارق العمري بين الزوجين إلا أن ما يمكن إضافته هنا هو إبراز بعض الأبعاد الاجتماعية والنفسية المتعلقة بدور التجانس وخاصة التجانس التعليمي والوظيفي بين الزوجين في خلق مناخ جيد للحياة الزوجية مما يحدو بالرجل وكذلك المرأة إلى التدقيق في اختيار شريك حياته أو حياتها من بين أولئك الذين يتجانسون معه أو معها في الخصائص التي تجعل التعايش والمودة بينهما أمرا أكثر احتمالاً، وإذا وضعنا في الاعتبار أهمية عاملي التعليم والوظيفة في التباين الاجتماعي بوصف مجتمع البحث مجتمعا عصريا فإن هذين العاملين - بلا شك - يمثلان بعدين هامين يضعهما كل من الرجل والمرأة في الاعتبار عند الإقدام على الزواج، وعليه يمكن أن نتوقع تقلص الفارق العمري بين الزوجين كلما ارتفع المستوى التعليمي لأحدهما أو كليهما. ومن النتائج المهمة بهذا الصدد ما توصلت إليه دراسة سفيان الآنفة الذكر من وجود تأثير عكسي لمستوى تعليم الزوج السعودي وكذلك مستوى تعليم الزوج غير السعودي والمستوى العالي لتعليم الزوجة غير السعودية في الفارق العمرى بين الزوجين إلا أن مستوى تعليم الزوج السعودي والمستوى العالي لتعليم الزوجة غير السعودية هما المتغيران الوحيدان - من بين متغيرات التعليم - اللذان أحرزا المستوى المقبول من الدلالة المعنوية في العلوم الاجتماعية (0.05).

ولعل من الجدير بالذكر أن نناقش هنا ما قد يبدو من تعارض بين التأثير الطردي لدخل الزوج والتأثير العكسي للمستوى التعليمي والوظيفي للزوج وذلك على افتراض العلاقة الطردية بين هذه المتغيرات كما قد يفهم من أدبيات الحَراك الاجتماعي والتحديث (ألا التي تفيد بأن درجة تعليم الفرد تحدد نوع الوظيفة التي يشغلها وكمية الدخل الذي يتقاضاه من تلك الوظيفة إلا أن ما يمكن التأكيد عليه هنا هو أن الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمع البحث تلعب دورا كبيرا في هذه المنظومة فارتفاع دخل الفرد في المجتمع السعودي أو المجتمعات المشابهة لم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا (كدول الخليج بشكل عام) ليس بالضرورة نتيجة مباشرة لمستواه التعليمي أو الوظيفي وذلك نظرا لنمو القطاع الخاص في هذه الدول بشكل فرضته السيولة النقدية المترتبة على إنتاج البترول وأسعاره في حقبة السبعينيات وخطط التنمية في هذه الدول التي ترتبت على هذه السيولة النقدية وكذلك على عدم الانفصال الكلي بين القطاعين العام والخاص في هذه الدول الأمر الذي أفرز شرائح اجتماعية محتلفة من حيث الدخل بعيدا عن تأثير عوامل التعليم والوظيفة على أقل الأحوال. وعليه فإن ما قد يبدو من تعارض سيزول بمجرد وضع تلك الاعتبارات في الحسبان.

أما فيما يتعلق بالتأثير العكسي للتحضر في الفارق العمري بين الزوجين فيمكن تبريره في ضوء الفوارق الحضرية الريفية من حيث تعرض كل منهما لعوامل التحديث إذ من المعروف أن المراكز الحضرية والمناطق التي تتبعها تلك المراكز أكثر -(بطبيعة الحال) - استفادة من معطيات التنمية بكافة جوانبها مقارنة بالمناطق الريفية، وعليه فإن مواليد المراكز الريفية وكذلك المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي بشكل عام سيكونون أكثر ميلا للزواج من فتيات يصغرنهم بسنوات عديدة وذلك تحت وطأة ضعف عوامل التحديث في تلك المناطق التي تتضاءل فيها فرص المرأة في التعليم والمشاركة في قوة العمل خارج المنزل من جانب وإلى سيادة الثقافة التقليدية المحلية التي تؤكد على سيطرة الرجل ومسئوليته المطلقة عن شئون أسرته وزيادة الإنجاب وليس كذلك دائما في المناطق الحضرية التي على النقيض من المناطق الريفية فيما يتعلق بالخصائص التي تنعكس بشكل عكسى على الفارق العمري بين الزوجين. ومن الشواهد الميدانية على ذلك ما أوضحته دراسة (Kaliappan et al., 1987) عن الهند حيث كشفت عن أن القرى المنعزلة تتميز عن القرى غير المنعزلة بالارتفاع الشديد في الفارق العمري بين الزوجين. كما يمكن الاستدلال على ذلك من خلال ما كشفت عنه دراسة (Mensch, 1986) من ارتفاع الفارق العمري بين الزوجين عندما تكون الزوجة ذات نظرة تقليدية على خلاف الوضع بالنسبة للزوجة ذات النظرة المتحررة وذلك على افتراض الارتباط الطردي بين طبيعة النظرة التقليدية للأفراد ونمط مكان الولادة، وعليه فإن من المتوقع أن يكون لطبيعة مكان الميلاد والمنطقة التي ولد فيها الزوج انعكاس على الفارق في السن بينه وبين زوجته.

أما التأثير العكسي المتوقع لتغير ملكية المنزل ونوعيته في الظاهرة عور البحث فيمكن تبريره في ضوء الارتباط الذي كشفت عنه بعض الدراسات عن المجتمع السعودي بين الفروق الريفية والحضرية للمبحوثين وبين كل من ملكية ونوع المنزل الدي تقيم فيه الأسرة. فقد كشفت دراسة المالك (84 ، 1973, 1973) عن أن غالبية سكان المنازل ذات النوعيات الجيدة من سكان الحضر وليسوا من القادمين من المناطق الريفية كما بينت دراسة أخرى (الحليفة، 1411هـ: 1875) انتشار المساكن التقليدية في الأحياء الشعبية التي يقطنها بشكل خاص القادمون من الريف بينما تنتشر المساكن العصرية في الأحياء الراقية حيث ترتفع أيضا نسبة ملاك المساكن فيها وهي الأحياء نفسها التي تستقطب نسبا كبيرة من السكان الأصليين لمدينة الرياض. وفي ضوء ذلك من الممكن أن تنزايد الفوارق العمرية بين الزوجين لتلك الأسر التي تقيم في مساكن مستأجرة والمساكن الصليرية والتقليدية.

## اجراءات البحث المنهجية:

يتضح في ضوء ما سبق أن هذه الدراسة ترمي إلى التعرف على تأثير مجموعة من المتغيرات التي تعكس خصائص كل من الزوج والزوجة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحضرية في ظاهرة الفارق العمري بين الزوجين، وعليه فإن وحدة التحليل في هذه الدراسة تتمثل في الأسرة السعودية المقيمة في مدينة الرياض والمتكونة على الأقل من الزوج والزوجة . ويرجع سبب اقتصار الدراسة على الأسر السعودية رغم وجود نسبة لإبأس بها من الأسر غير السعودية (64%) إلى أن إدخال غير الأسر السعودية في الدراسة سيترتب عليه وجود بعض النباين غير المفسر في الظاهرة محور الدراسة نتيجة للتباين الكبير بين الأسر غير السعودية نفسها حيث إنها تنتمي إلى لجمعات عديدة متباينة اجتماعا واقتصاديا وثقافيا عما يستوجب دراسة هذه الشرائح على حدة .

### مجتمع البحث والبيانات:

تعتبر مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وأكثر مدنها سكانا

الاطار الجغرافي لهذا البحث في حين يتمثل المجتمع الإحصائي للدراسة في مجموعة الأسر السعودية المقيمة في مدينة الرياض عام 1407 هـ 1987 م والتي تتكون على الأقل من الزوج والزوجة. ومن الجدير بالذكر أن بيانات البحث اللازمة لاختبار فرضية البحث قد تم تأمينها من بيانات المسح السكاني والاقتصادي واستعمالات الأراضي الذي أجرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في الفترة ما بين أكتوبر 1986م ونهاية يناير من عام 1987م (HCFDR, 1987,: 1-6). وقد اعتمد هذا المسح على عينة طبقية متعددة المراحل قوامها 5058 أسرة منها 55% أسر سعودية أي نحو (2781 أسرة سعودية). وقد اقتصرت الدراسة على 2732 أسرة سعودية فقط بينما استبعد نحم 49 أسرة نظرا لأنه لا ينطبق على هذه الأسر تعريف وحدة التحليل في هذه الدراسة المتمثلة في «الأسرة السعودية المتكونة من زوج أو زوجة على الأقل». وقد اشتمل هذا المسح على العديد من البيانات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والسكانية مما جعل منها مصدرا مهما لقياس متغيرات هذه الدراسة. وعلى الرغم من وجود مسوح اجتماعية أخرى عن مدينة الرياض أجريت تقريبا في الفترة نفسها (الخليفة، 1411هـ، : 102-127، والخليفة وآخرون، 1413هـ: 172-192) إلا أن كبر حجم عينة هذا المسح مقارنة بالمسوح الاجتماعية الأخرى من جانب، واشتماله على بعض المتغيرات الهامة في تفسير الظاهرة كمتغير العمر عند الزواج حتم علينا استخدام بيانات هذا المسح على وجه الخصوص لاختبار فرضية البحث.

## التعريف الإجرائي للمتغيرات:

في ضوء ما تقدم يمكن تقسيم متغيرات البحث إلى قسمين أساسيين، أولهما: المتغير التابع الذي يمثل الظاهرة محور البحث، أما القسم الآخر فيتمثل في مجموعة من المتغيرات التي يفترض أنها تفسر تلك الظاهرة.

فأما المتغير التابع فيتمثل في الفارق العمري بين الزوجين الذي يعني مدى التباين بين الزوجين في أعمارهم<sup>(4)</sup> سواء كان ذلك التباين لصالح الزوج أم لصالح الزوجة، ويمكن قياس هذا المتغير من خلال المؤشر الآتي:

مقدار الفارق في السن بالسنوات بين الزوجين، ويمكن احتسابه من خلال الصيغة الرياضية الآتية:

(الفارق في السن بين الزوجين = عمر الزوج – عمر الزوجة). وقد تم قياس ذلك المنغير وفقا لهذه الصيغة الرياضية على افتراض أن الزوج في الغالب يكبر عمر زوجته كنمط سائد وشائع في جميع المجتمعات كما أوضحته دراسة كاستيرلاين وزملانه السابقة الذكر.

أما المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة فتتمثل في كل من: 1- الدخل الشهري بالريال السعودي للزوجة، 2- عمر بالريال السعودي للزوجة، 2- عمر الزوج بالسنوات عند الزواج، 5- المستوى الزوج بالسنوات عند الزواج، 5- المستوى التعليمي للزوج، 6- المستوى العمليمي للزوجة، 8- المستوى الوظيفي للزوجة، 9- المستوى الوظيفي للزوجة، 9- نوع تعليم الزوجة<sup>(6)</sup>، 10- الفترة التي وقع فيها الزوج، 11- ملكية المسكن، 12- عند غرف المنزل السكنية، 14- التخضر، 15- نوع المنطقة التي ولد فيها الزوج، 16- نمط الأسرة.

هذا وقد روعي في تحديد هذه المتغيرات المستويات العليا من الدقة في القياس كالمستوى التعليمي والوظيفي لكلا المستوى التعليمي والوظيفي لكلا الزجين ونوع تعليم الزوج، وملكية المسكن ونوع المسكن والتحضر ونوع المنطقة فقد تم التعامل معها في تحليل الاتحدار المتعدد كمتغيرات صورية حيث يمثل الفئات المرجعية (أي تلك التي تحمل القيمة صفر) لهذه المتغيرات، والفئات الآتية على التوالي: حملة الشهادة المتوسطة فما دون لمتغيري المستوى التعليمي للزوج والزوجة، والمتخصصون في الدراسات الإسلامية لمتغير نوع تعليم الزوج، ومستأجر لملكية المنزل، وشعبي لنوع المنزل، والأزواج المولودون في التجمعات السكانية الريفية لمتغير التحضر، والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية لمتغير المنطقة المثمالية لمتغير المنطقة التي ولد فيها الأزواج، والأسر غير النووية لمتغير نوع الأسرة. أما في تحليل الجداول التربيعية (وتحت بقية المتغيرات على ما هي المتغيرات التدريجية والنسبية إلى متغيرات ترتيبية وتركت بقية المتغيرات على ما هي عليه وذلك ليتسنى لنا استخدام ذلك النوع من التحليل كما سنوضح ذلك لاحقا.

ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن كلا من متغيري عمر الزوج عند الزواج والفترة التي وقع فيها الزواج لا توجد عنهما بيانات بشكل مباشر في المسح المذكور سابقا وإنما تم احتسابهما بشكل غير مباشر من خلال عمر الزوجة عند الزواج الذي تتوفر عنه بيانات مباشرة في المسح، وكذلك من خلال تاريخ الفترة الزمنية التي تم فيها إجراء هذا المسح والمتمثلة في نهاية عام 1986 تقريبا (Hcfdr, 1987, الرياضية الرياضية الرياضية الرياضية عند الزواج من خلال الصيغة الرياضية

الآتية اعمر الزوج عند الزواج = عمر الزوج حين إجراء المسح، - اعمر الزوجة حين إجرا المسح - عمر الزوجة عند الزواج، أما متغير الفترة التي وقع فيها الزواج فقد تم احتسابها من خلال هذه الصيغة الرياضية الآتية: «1407 ـ (عمر الزوجة عند إجراء المسح - عمر الزوجة عند الزواج، حيث الرقم الثابت 1407 يمثل السنة الهجرية التي تم فيها إجراء المسح. ومن الواضح هنا أن ناتج هذه الصيغة الرياضية يحدد السنة الهجرية التي تم فيها الزواج.

ولتحليل هذه البيانات واستخلاص النتائج فسنعتمد على نوعين من التحليل المتافي الذي يقوم على التعرف على أثر كل متغير مستقل على حدة في المتعير التابع (الفارق في السن بين الزوجين) من خلال الجداول التربيعية والمقايس الإحصائية الحاصة بتلك الجداول كمعامل (جاما) ومعامل (كريمر) للارتباط و(كاي تربيع) ومستوى دلالتها وذلك لتحديد العلاقة بين هذه المتغيرات. ومن الجدير بالذكر أن معامل جاما للارتباط الشخيره في هذا النوع من التحليل عندما تكون المتغيرات المستقلة مقيسة على المستوى الترتبيي (انظر العامود التاسع من الجدول رقم المستوى انظر العامود الثامن من الجدول رقم الاسمي (انظر العامود الثامن من الجدول رقم 1). أما النوع الثاني من التحليل متغير مستقل في تحليل الانحدارية في الفارق العمري وذلك بعد ضبط أثر المتغيرات المستقلة الأخرى في النموذج.

## التحليل والنتائج:

سبقت الإشارة إلى أن هذه الدراسة ترمي إلى اختبار الفرض الذي يشير إلى أن «الفارق في السن بين الزوجين يتأثر طرديا بالمتغيرات الخاصة بالزوج كالدخل، ونوع التعليم والعمر عند الزواج كذلك بمتغير الفترة الزمنية التي حدث فيها الزواج ومتغير عدد غرف المنزل كمؤشر آخر إلى جانب الدخل من مؤشرات المستوى الاقتصادي لرب الأسرة، في حين يتأثر الفارق في السن بين الزوجين تأثرا عكسيا بالمتغيرات الخاصة بالزوجة كالدخل، والمستوى التعليمي والمستوى الوظيفي إضافة إلى المستوى التعليمي للزوج والتحضر وخصائص المنزل من حيث النوع والملكية».

ولاختبار هذا الفرض سنعتمد على نوعين من التحليل، أحدهما: تحليل الجداول التربيعية الذي سيسهم في التعرف على اختلاف مستويات الفارق العمري

بين الزوجين باختلاف مستوياتهم وفقا لكل متغير من المتغيرات المستقلة كل على حدة (الجدول رقم 1)، أما الآخر فيتمثل في تحليل الانحدار المتعدد الذي سيساعد على تحديد الأثر الخالص لكل متغير من المتغيرات المستقلة في الفارق في السن بين الزوجين بعد الأخذ في الاعتبار بأثر المتغيرات المستقلة الأخرى في النموذج (الجدول الوجين بعد الأشارة إلى أننا قد استخدمنا طريقة الإدخال الجبري (Oroced entry) كأحد الطرق المستخدمة في تحليل الانحدار المتعدد (113-11-11 المعمري بين الزوجين) كاحد الطرق المستقلة بواسطة الجداول التربيعية فقد قمنا بهذا الصدد بتحويل المتغيرات المستقلة بواسطة الجداول التربيعية فقد قمنا بهذا الصدد بتحويل المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المقيسة على المستوى التدريجي والنسبي (وهي: الفارق والسنة التي وقع فيها الزواج، وعدد غرف المنزل) إلى متغيرات ترتيبية. وبذلك تكون جميع المتغيرات المستقلة من خلال والترتيبية عما يمكن من التعرف على علاقة المتغير التابع مقيسة على المستويات الاسمية تحليل الجداول التربيعية والمقاييس الإحصائية غير المعملية الخاصة بهذا النوع من التحويل ومعامل (جاما) ومعامل (كريمر) للارتباط و(كاي تربيع) ومستوى دلالتها.

فأما الجدول رقم (1) فيوضح توزيع الأسر حسب مستويات الفارق في السن بين الزوجين وحسب مستويات كل متغير من المتغيرات المستقلة الموضحة فيما سبق. وقد تم احتساب النسب المثوية أفقيا لكل فئة من فئات كل متغير من المتغيرات المستقلة – المقيسة على المستوى الاسمي أو الترتيبي – حسب مستويات الفارق العمري بين الزوجين، ووضع أمام كل فئة من فئات كل متغير مستقل المجموع الكلي للأسر في تلك الفئة، كما وضع أمام كل متغير مستقل قيمة امتحان (كاي تربيع) وقيمة معامل (كريمر) للارتباط للمتغيرات المستقلة المقيسة على المستوى الاسبى أو قيمة معامل (جاما) للارتباط للمتغيرات المستقلة المقيسة على المستوى الترتيبي .

وبالتمعن في الجدول المذكور نلاحظ أن علاقة كل متغير من المتغيرات المستقلة بالفارق في السن بين الزوجين قد جاءت متفقة إلى حد كبير مع نص الفرض، ففيما يتعلق بمتغير عمر الزوج عند الزواج نلاحظ أنه كلما انخفض عمر الزوج عند الزواج انخفض الفارق في السن بين الزوجين والعكس صحيح، فالأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام يلاحظ ارتفاع النسبة لدى تلك الأسر مع انخفاض عمر الزوج عند الزواج حيث تراوحت هذه النسبة ما بين (6.5%) للأسر المغ النبي يبلغ فيها عمر الزوج عند الزواج نحو 13 عاما فأكثر إلى نحو (25.7%) للأسر التي يبلغ فيها عمر الزوج عند الزواج نحو 20 عاما. وبالقابل نلاحظ الارتفاع التدريجي في نسبة الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فأكثر مع ارتفاع عمر الزوج عند الزواج حيث تراوحت النسب ما بين (6%) للأسر التي يبلغ عمر الزوج عند الزواج 20 عاما إلى نحو (4.48%) للأسر التي يبلغ عمر الزوج عند الزواج (5 عاما فأكثر. و عما يدل على وجود علاقة طردية أن معامل (جاما) قد بلغ نحو (6.80) عما يشير إلى أنه كلما ارتفع عمر الزوج عند الزواج زاد الفارق في السن بينه وبين زوجته.

وعلى نقيض ذلك عمر الزوجة عند الزواج، فمن الملاحظ من الجدول الملكور أن الفارق في السن بين الزوجين يتناقص مع ارتفاع عمر الزوجة عند الزواج، فالأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام واحد تزداد فيها النسبة مع ارتفاع عمر الزوجة عند الزواج. فقد تراوحت النسبة ما بين (6.6%) للأسر التي يبلغ عمر الزوجة عند الزواج نحو 20 عاما فأقل إلى نحو (222%) للأسر التي يبلغ عمر الزوجة عند الزواج نحو 31 عاما فأكثر وبالقابل نلاحظ الارتفاع التدريجي في نسبة الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فأكثر مع ارتفاع عمر الزوجة عند الزواج حيث تراوحت النسبة ما بين (6.8%) للأسر التي يبلغ عمر الزوجة عند الزواج نحو 20 عاما فأقل إلى نحو (4.4%) للأسر التي يبلغ عمر الزوجة عند الزواج 13 عاما فأكثر. وعما يدل على وجود علاقة عكسية بين عمر الزوجة تقلص الفارق في السن بينها وبين زوجها.

والحال نفسه مع متغير السنة التي وقع فيها الزواج، إذ يلاحظ أن الفارق في السن بين الزوجين يتناسب عكسيا مع الفترات الزمنية التي وقع فيها الزواج، فمن الملاحظ أن الأسر التي يتراوح الفارق في السن بين الزوجين ما بين عام إلى خمسة أعوام تزداد فيها نسبة الأسر حديثة الزواج على خلاف غيرها فقد تراوحت النسبة ما بين (26.7%) للأسر التي تزوج فيها الشريكان ما بين عامي 1350هـ - 1380 إلى نحو (37.8%) للأسر التي تزوج فيها الشريكان عام 1401هـ فما بعد. وبالمقابل نلاحظ

جدول رقم (1)

التوزيع النسبي للأسر حسب مستويات الفارق العمري بين الزوجين وحسب فثات المتغيرات المستقلة

| رجين  | المتغير التابع: مستويات الفارق الغمري بين الزوجين |             |      |      |      |        |                               |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|------|------|------|--------|-------------------------------|
| معامل | معامل                                             | المجموع كاي | 11   | 10-6 | 5-1  | أقل    | المتغيرات المستقلة:           |
| جاما  | كريمر                                             | تربيع       | سنة+ | سنة  | سنة  | من سنة |                               |
| 0.89  | -                                                 | 2122.8**    |      |      |      |        | 1- عمر الزوج عند الزواج       |
|       |                                                   | 292         |      | 3.8  | 70.5 | 25.7   | أ- 20 عامًا فما دون           |
|       |                                                   | 939         | 1.5  | 47.6 | 48.8 | 2.1    | ب- 21 إلى 25 عاما             |
|       |                                                   | 683         | 30.5 | 56.8 | 12   | 0.7    | ج- 26 إلى 30 عاما             |
|       |                                                   | 585         | 84.8 | 13.7 | 1    | 0.5    | د- 31 عاما فأكبر              |
| 0.14- | -                                                 | 38.8**      |      |      |      |        | 2- عمر الزوجة عند الزواج      |
|       |                                                   | 2197        | 28.4 | 36.8 | 28.1 | 6.7    | أ– 20 عاما فما دون            |
|       |                                                   | 323         | 21.1 | 30.3 | 38.1 | 10.5   | ب- 21 إلى 25 عاما             |
|       |                                                   | 48          | 39.6 | 29.2 | 22.9 | 8.3    | ج- 26 إلى 30 عاما             |
|       |                                                   | 18          | 44.4 | 27.8 | 5.6  | 22.2   | د- 31 عاما فأكبر              |
| 0.12- | -                                                 | 86.9**      |      |      |      |        | 3- السنة التي وقع فيها الزواج |
|       |                                                   | 345         | 32.2 | 35.1 | 26.7 | 6.1    | أ – 1350-1350 هـ              |
|       |                                                   | 1614        | 30.9 | 33.3 | 26.7 | 9.1    | ب- 1381-1400 هـ               |
|       |                                                   | 612         | 17   | 42.8 | 37.3 | 2.9    | ج– 1401 هـ فما بعد            |
| 0.33- | -                                                 | 367.1**     |      |      |      |        | 4- آلستوى التعليمي للزوج      |
|       |                                                   | 552         | 50.2 | 29.5 | 17   | 3.3    | أ- غير متعلم                  |
|       |                                                   | 83          | 47   | 22.9 | 27.7 | 2.4    | ب- يقرأ فقط                   |
|       |                                                   | 401         | 38.2 | 34.4 | 20.9 | 6.5    | ج- يقرأ ويكتب                 |
|       |                                                   | 513         | 24   | 35.3 | 31,2 | 9.6    | د- ابتدائی                    |
|       |                                                   | 374         | 15   | 35.3 | 32.6 | 17.1   | هـ - متوسط                    |
|       |                                                   | 404         | 9.7  | 35.9 | 36.1 | 18.3   | و – ثانوي                     |
|       |                                                   | 405         | 14.8 | 39   | 33.6 | 12.6   | ز – جامعي فما فوق             |
| -     | 0.09                                              | 4.2         |      |      |      |        | 5- نوع تخصص الزوج             |
| l     |                                                   | 388         | 13.7 | 36.9 | 31.7 | 17.8   | أُ– علوم غير شرعية            |
|       |                                                   | 47          | 17   | 38,3 | 38.3 | 6.4    | ب- علوم شرعية                 |
| l -   | 0.21                                              | 118.6**     |      |      |      |        | 6- الحالة العملية للزوج       |
|       |                                                   | 2436        | 25.2 | 35.9 | 29.8 | 9.1    | أ- يعمل                       |
|       |                                                   | 296         | 45.3 | 20.6 | 13.2 | 20.9   | ب- لا يعمل                    |

<sup>(\*)</sup> كاي تربيع دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 فما دون.

<sup>(\*\*)</sup> كاي تربيع دالة إحصائيا عند مستوى 0.001 فما دون.

تابع جدول رقم (1) التوزيع النسبي للأسر حسب مستويات الفارق العمري بين الزوجين وحسب فتات المتغيرات المستقلة

| معامل | عامل  | العمري<br>کاي م<br>تربيع ک | المجموع | 11   | 10-6 |      |        |                            |
|-------|-------|----------------------------|---------|------|------|------|--------|----------------------------|
|       | ئريمر | تربيع ك                    | -       |      |      | 5-1  | أقل    | المتغيرات المستقلة:        |
| 0.05- |       |                            |         | سنة+ | سنة  | سئة  | من سنة |                            |
| l     |       | 137.2**                    |         |      |      |      |        | 7- مستوى دخل الزوج         |
|       |       |                            | 720     | 39.6 | 25.6 | 20.3 | 14.6   | أ- أقل من 3000 ريال        |
| İ     |       |                            | 1123    | 23.8 | 34   | 31.2 | 11     | ب– 3000-5999 ريال          |
| ŀ     |       |                            | 594     | 20.4 | 40.9 | 31.8 | 6.9    | ج- 9999-6000 ريال          |
|       |       |                            | 295     | 25.1 | 43.1 | 27.1 | 4.7    | د– 10000 فما فوق           |
| 0.21- | -     | 130.1**                    |         |      |      |      |        | 8- المستوى التعليمي للزوجة |
| ļ.    |       |                            | 1089    | 36.6 | 33.9 | 26.1 | 3.4    | أ- غير متعلم               |
| İ     |       |                            | 97      | 35.1 | 32   | 30.9 | 2.1    | ب- تَقرأ فقطْ              |
| l     |       |                            | 395     | 27.6 | 43   | 26.3 | 3      | ج– تقرأ وتكتب              |
| 1     |       |                            | 318     | 21.1 | 42.1 | 35.2 | 1.6    | د- ابتدائی                 |
|       |       |                            | 237     | 15.2 | 40.5 | 40.5 | 3.8    | هـ – متوسط                 |
|       |       |                            | 200     | 18   | 39.5 | 40.5 | 2      | و– ثانوي                   |
|       |       |                            | 86      | 3.5  | 46.5 | 40.7 | 9.3    | ز– جامعي فما فوق           |
| l     | 0.11  | 27.5**                     |         |      |      |      |        | 9- الحالة العملية للزوجة   |
|       |       |                            | 131     | 12.2 | 35.1 | 47.3 | 5.3    | أ– تعمل                    |
|       |       |                            | 2291    | 29.2 | 38.1 | 29.7 | 3.1    | ب- لا تعمل                 |
| 0.42- |       | 106.6**                    |         |      |      |      |        | 10- مستوى دخل الزوجة       |
|       |       |                            | 2544    | 28.4 | 35   | 27.6 | 9      | أ– أقل من 3000 ريال        |
|       |       |                            | 120     | 12.5 | 20.8 | 34.2 | 32.5   | ب- 3000-5999               |
|       |       |                            | 64      | 15.6 | 32.8 | 32.8 | 18.8   | 9999-6000 —                |
|       |       |                            | 4       |      |      | 25   | 75     | دّ– 10000 فما فوق          |
| -     | 0.11  | 93.05**                    |         |      |      |      |        | 11- نوع المنزل             |
|       |       |                            | 158     | 32.3 | 26.6 | 28.5 | 12.7   | أ- شعبي                    |
|       |       |                            | 304     | 35.5 | 28   | 26   | 10.5   | ب- مسلّع                   |
|       |       |                            | 1841    | 28.1 | 36.2 | 28   | 7.8    | ُج- فيلا                   |
|       |       |                            | 427     | 16.4 | 33.5 | 29.5 | 20.6   | د– شقة                     |
| -     | 0.18  | 90.40**                    |         |      |      |      |        | 12- ملكية المنزل           |
|       |       |                            | 1774    | 32.1 | 34.8 | 25.3 | 7.8    | أ- ملك                     |
|       |       |                            | 939     | 18.5 | 32.8 | 33.2 | 15.4   | ب- مستأجر                  |

 <sup>(\*)</sup> كاي تربيع دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 فما دون.
 (\*\*) كاي تربيع دالة إحصائيا عند مستوى 0.00 فما دون.

تابع جدول رقم (1) التوزيع النسبي للأسر حسب مستويات الفارق العمري بين الزوجين وحسب فتات المتغيرات المستقلة

|       | بين الزو |         |         | _    | _    | -    |        |                              |
|-------|----------|---------|---------|------|------|------|--------|------------------------------|
| معامل | معامل    | کاي     | المجموع | 11   | 10-6 | 5-1  |        | لمتغيرات المستقلة:           |
| جاما  | كريمر    | تربيع   |         | سنة+ | سنة  | سنة  | ىن سنة | •                            |
| 0.16  | -        | 86.30** |         |      |      |      |        | 13- عدد غرف المنزل           |
|       |          |         | 236     | 23.3 | 25.8 | 25   | 25.8   | أ- 3 غُرف فمّا دون           |
|       |          |         | 1238    | 24.2 | 35   | 31.1 | 9.7    | ب- 4 إلى 6                   |
|       |          |         | 1258    | 31.2 | 35.1 | 25.5 | 8.2    | ج- 7 غُرَف فأكثر             |
| -     | 0.19     | 98.02** |         |      |      |      |        | 14- نمط الأسرة               |
|       |          |         | 1833    | 28.1 | 37   | 30.2 | 4.7    | أ- نووية                     |
|       |          |         | 810     | 26.9 | 31.5 | 25.6 | 16     | ب- ممتدة                     |
| 0.01- |          | 7.5     |         |      |      |      |        | 15- نوع الحي                 |
|       |          |         | 1186    | 28.9 | 32   | 28   | 11     | أ- شعبتي                     |
|       |          |         | 905     | 27.3 | 34.9 | 27.8 | 9.9    | ب- متوسط                     |
|       |          |         | 641     | 24.5 | 37.4 | 28.2 | 9.8    | ج- راقي                      |
| -     | 0.14     | 53.6**  |         |      |      |      |        | 16- مُكَان وَلَادة رب الأسرة |
|       |          |         | 866     | 20.9 | 33.3 | 30.4 | 15.5   | أ- مدينة                     |
|       |          |         | 1866    | 30.3 | 34.7 | 26.9 | 8      | ب- قرية                      |
| -     | 0.06     | 29.6*   |         |      |      |      |        | 17- منطقة ولادة رب الأسرة    |
|       |          |         | 1733    | 28   | 33.1 | 28   | 10.8   | أ- الوسطى                    |
|       |          |         | 253     | 20.6 | 37.9 | 30.8 | 10.7   | ب- الغربية                   |
|       |          |         | 47      | 21.3 | 27.7 | 34   | 17     | ج- الشرقية                   |
|       |          |         | 184     | 25.5 | 43.5 | 23.9 | 7.1    | د – الشمالية                 |
|       |          |         | 312     | 26.6 | 34.6 | 26.6 | 12.2   | هـ- الجنوبية                 |
|       |          |         | 203     | 34   | 32.5 | 28.6 | 4.9    | و- البادية أو خارج المملكة   |
|       |          |         |         |      |      |      |        |                              |

<sup>(\*)</sup> كاي تربيع دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 فما دون.

الارتفاع التدريجي في نسبة الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين 11 عاماً فأكثر مع قدم الفترة الزمنية التي وقع فيها الزواج، فحين بلغت النسبة نحو (322%) لمن تزوجوا في الفترة 1380/1350هـ نلاحظ انخفاض هذه النسبة تدريجيا ليصل إلى نحو (71%) لمن تزوجوا عام 1401هـ فما بعد. ويدل معامل (جاما) البالغ (-0.12) على أن الفارق في السن بين الزوجين آخذ في الانخفاض التدريجي مع مرور الزمن.

<sup>(\*\*)</sup> كاي تربيع دالة إحصائيا عند مستوى 0.001 فما دون.

أما فيما يخص المتغيرات التي تعكس الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للزوج فنلاحظ فيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي للزوج - كما هو متوقع - أن الفارق في السن ينخفض مع ارتفاع المستوى التعليمي للزوج، فالأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام واحد تزداد فيها النسبة تدريجيا مع ارتفاع المستوى التعليمي، فقد تراوحت النسبة ما بين (3.3%) للأسر ذات الأزواج غير المتعلمين إلى نحو (2.6%) للأسر التي يجمل فيها الأزواج الشهادة الجامعية فما فوق. الزوجين 11 عاما فأكثر مع ارتفاع المستوى التعليمي للزوج، فقد تراوحت النسبة ما بين (12.6%) للأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فأكثر مع ارتفاع المستوى التعليمي للزوج، فقد تراوحت النسبة ما بين (3.6%) للأسر ذات الأزواج غير المتعلمين. هذا ويدل معامل (جاما) البالغ (3.0%) أن الفارق في السن بين الزوجين يأخذ في التناقص مع ارتفاع المستوى التعليمي للزوج.

وبمقارنة الأزواج من حيث نوع التخصص نلاحظ أن الأزواج التخصصين في العلوم الشرعية أكثر ميلا للزواج من نساء أصغر منهم سنا بسنوات عديدة، فالأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام تنخفض فيها النسبة لدى تلك الأسر التي يحمل فيها الزوج تخصصا في أحد العلوم الشرعية (4.6%) في حين تزداد لدى تلك الأسر التي يحمل فيها الزوج تخصصا في أحد العلوم غير الشرعية (17.8%)، وبالمقابل نلاحظ أن الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فأكثر تزداد فيها النسبة لدى تلك الأسر ذات الأزواج المتخصصين في العلوم الشرعية، إذ بلغت نسبتهم نحو (71%) في حين لم تتجاوز هذه النسبة (13%) لدى الأسر ذات الأزواج المتخصصين في العلوم غير الشرعية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من وجود هذه الفوارق إلا أنها ليست كبيرة. ويدل معامل (كريمر) للارتباط الذي لم يتجاوز (0.09) على أن العلاقة بين المتغيرين ضعيفة.

أما فيما يتعلق بمتغير الحالة العملية للزوج فنلاحظ أن الأسر ذات الأزواج العاملين في تلك الأسر التي يقل العاطلين تفوق نسبتهم نسبة الأسر ذات الأزواج العاملين في تلك الأسر التي يقل الفارق في السن بين الزوجين عن عام واحد حيث بلغت النسبة نحو (و.20%) في مقابل (1.0%)، وتلك الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فما فوق إذ بلغت النسبة نحو (د.45%) في مقابل (2.25%) بينما تقل نسبة الأسر ذات

الأزواج العاطلين عن نسبة الأسر ذات الأزواج العاملين في تلك الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين ما بين (6-1) سنوات، إذ بلغت النسبة نحو (3.2%) في مقابل (8.28%) وفي تلك الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين ما بين (6-10) أعوام، إذ بلغت النسبة (8.20%) في مقابل (8.58%). هذا وقد بلغ معامل (كريمر) للارتباط بين المتغيرين نحو (0.21) مما يدل على جوهرية العلاقة بينهما.

أما علاقة مستوى دخل الزوج بالفارق في السن بين الزوجين فيتضح من الجلول أن الفارق في السن بين الزوجين بختلف باختلاف فئات دخل الزوج، فالأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام واحد تزداد فيها النسبة تدريجيا مع انخفاض مستوى دخل الزوج، فقد تراوحت النسبة ما بين (6.41%) للأسر تدريجيا مع انخفاض مستوى دخل الزوج، فقد تراوحت النسبة ما بين (6.41%) للأسر ذات الأزواج الذين تبلغ دخولهم الشهرية 3000 ريال فما دون. وعلى خلاف ذلك نجد أن الأسر التي يبلغ فيها الفارق في السن بين الزوجين ما بين (6.10) سنوات تزداد فيها النسبة تدريجيا مع ارتفاع مستوى دخل الزوج، فقد تراوحت النسبة ما بين (6.25%) للأسر ذات الأزواج الذين تبلغ دخولهم الشهرية نحو 2000 ريال فما دون فما فوق. أما بقية فئات المتغير التابع (5.5 و 11 عاما فأكثر) فلم تظهر نمطا مطردا من التفاوت في النسب المتوبة. وقد بلغ معامل (جاما) للارتباط نحو (6.05) عما يدل على أن العلاقة بين المتغيرين ليست قوية.

أما فيما يتعلق بالمتغيرات التي تعكس الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للزوجة فنلاحظ فيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي للزوجة أن الفارق في السن بين الزوجين يتناقص مع ارتفاع المستوى التعليمي للزوجة، ففي الأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام واحد بلغت نسبة الأسر ذات الزوجات على الحاصلات على شهادة جامعية فما فوق ثلاثة أضعاف الأسر ذات الزوجات غير المتعلمات تقريبا (9.3% في مقابل 3.4%). وبالمقابل نلاحظ أن الأسر التي بلغ الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فما فوق بلغت نسبة الأسر ذات الزوجات غير المتعلمات أكثر من عشرة أضعاف من نسبة الأسر ذات الزوجات الحاصلات على الشهادة الجامعية فما فوق (3.68% في مقابل 3.5%). هذا ويدل معامل (جاما)

للارتباط بين المتغيرين البالغ (-0.21) على أن العلاقة عكسية أي أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجة تقلص الفارق العمري بينها وبين زوجها.

وفيما يتعلق بمتغير الحالة العملية للزوجة نلاحظ أن نسبة الأسر ذات الزوجات العاملات تتفوق على الأسر ذات الزوجات غير العاملات في تلك الأسر دات الزوجات غير العاملات في تلك الأسر التي تتميز بمستويات منخفضة من الفارق في السن بين الزوجين (خمس سنوات فما دون)، حيث بلغت النسبة نحو (3.5%) في مقابل (3.5%) للأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين ما بين (5-1) سنوات، في حين نلاحظ تفوق نسبة الأسر ذات الزوجات العاملات عندما يكون الفارق في السن بين الزوجين عالميا (ست سنوات فاكثر) حيث بلغت النسبة نحو (1.88%) في مقابل (3.5%) في الأسر ذات الزوجات العاملات عندما يكون الفارق في السن بين الزوجين عالميا (شي يتراوح الفارق في السن بين الزوجين ما بين (6-10) منوات ونحو (2.92%) في مقابل (1.22%) للأسر التي يتبلغ الفارق في السن بين الزوجين نحو (1.11) على وجود علاقة بين المتغيرين عما يعني أن الأسر ذات الزوجات العاملات تتميز عن الأسر ذات الزوجات غير العاملات بانخفاض مستوى الفارق في السن بين الزوجين.

أما علاقة مستوى دخل الزوجة بالفارق في السن بينها وبين زوجها فيلاحظ من الجدول أنه كلما ارتفع دخل الزوجة تقلص الفارق في السن بينها وبين زوجها، ففي الأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام واحد يلاحظ أن نسبة الأسر التي يبلغ دخل الزوجة نحو 10.000 ريال فما فوق يفوق نسبة الأسر التي يبلغ دخل الزوجة نحو 10.000 ريال فما دون بشانية أضعاف (75% في مقابل و%) وبالمقابل نجد أن الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين نحو 11 عاما فأكثر ترتفع فيها نسبة الأسر التي يبلغ دخل الزوجة نحو 2000 ريال فما دون إذ بلغت النسبة نحو (28.4%) في حين بلغت نسبة الأسر التي يبلغ دخل الزوجة نحو 10000 ريال فما فوق (0%). هذا ويدل معامل (جاما) البالغ (42.2) على أن العلاقة بين المتغيرين عكسية، فكلما ارتفع دخل الزوجة تقلص الفارق في السن بينها وبين زوجها.

أما فيما يخص المتغيرات التي تعكس الخصائص السكنية والحضرية للمبحوثين

فنلاحظ فيما يتعلق بمتغير نوع المتزل أن الفارق في السن بين الزوجين ينخفض لدى الأسر التي تقطن الشقق في حين يرتفع لدى الأسر التي تقطن الأنواع الأخرى من المساكن، فالأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام واحد تفوق فيها نسبة ساكني الشقق بقية الأنماط الأخرى من المساكن إذ بلغت نحو (6.02%) في مقابل (7.8%) لقاطني البيوت ذات البناء المسلح، و (7.2%) لقاطني البيوت الشعبية، وبالمقابل نلاحظ أن الأسر التي يبلغ فيها الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فما فوق ينخفض فيها بشكل ملحوظ نسبة الأسر التي تسكن الشقق (6.61%) عن بقية الأنواع الأخرى من المساكن (6.82%) لساكني القلل، و (3.55%) لساكني البيوت الشعبية، و (3.55%) لساكني البيوت الشعبية، هذا ويدل معدل (كريمر) البالغ (1.0) على أن العلاقة بين المتغيرين علاقة جوهرية.

وفيما يخص متغير ملكية المسكن يلاحظ من الجدول أن ملاك المساكن يتميزون على المستأجرين بارتفاع مستوى الفارق في السن بين الزوجين، فقد بلغت نسبة المستأجرين ضعف نسبة الملاك في الأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين (15.4% في مقابل 7.8%)، بينما نلاحظ خلاف ذلك في الأسر التي يبلغ فيها الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فأكثر حيث بلغت نسبة الأسر التي تملك مساكنها نحو (25.8%) في مقابل (18.5%) للأسر المستأجرة لمساكنها. هذا ويدل معامل (كريمر) البالغ (10.18) على أن العلاقة بين المتغيرين علاقة جوهرية، إذ ينخفض مستوى الفارق في السن بين الزوجين لدى المستأجرين بينما ترتفع تلك المستويات لدى ملاك المساكن.

أما علاقة عدد الغرف السكنية بالفارق في السن بين الزوجين فنلاحظ من الجدول وجود علاقة طردية بينه وبين الفارق في السن بين الزوجين، إذ ترتفع تدريجيا نسبة الأسر مع انخفاض عدد الغرف السكنية بالمنزل في الأسر التي يقل فيها الفارق في السن عن عام واحد، حيث تراوحت ما بين (8.2%) للأسر التي تقيم في مساكن ذات سبع غرف فأكثر في مقابل (8.25%) في الأسر المقيمة في مساكن ذات ثلاث غرف فأقل، بينما ترتفع تدريجيا نسبة الأسر مع ارتفاع عدد الغرف السكنية بالمنزل، فقد تراوحت النسبة ما بين (8.23%) للأسر المقيمة في مساكن ذات ثلاث غرف فأكثر.

هذا ويدل معامل (جاما) البالغ (0.16) على أن الأسر المتميزة بفوارق عمرية كبيرة بين الزوجين أكثر ميلا للإقامة في مساكن ذات غرف متعددة.

أما متغير نمط الأسرة، فيلاحظ أن الأسر النووية تتميز على الأسر الممتدة بارتفاع مستويات الفارق في السن بين الزوجين، ففي الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين، ففي الأسر التي يبلغ الفارق في المستدة (7.4% في مقابل 16%) بينما تفوق نسبة الأسر النووية فيها عن عدد نسبة الأسر الممتدة في مقابل الممتدة مع ارتفاع مستويات الفارق في اللسن بين الزوجين، فقد بلغت هذه النسنة نحو (8.02%) في الأسر التي يتراوح فيها الفارق في السن ما بين (1-5) سنوات نحو (87.0%) في الأسر التي يتراوح فيها الفارق في السن بين الزوجين ما بين (1-6) سنوات، ونحو (1.82%) في مقابل (8.02%) في الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين ما السن بين الزوجين ما السن بين الزوجين ما السن بين الزوجين عاما (11) فأكثر. هذا ويدل معامل (كريمر) البالغ (98.0%) والدالة إحصائيا عند مستوى (0.001) على أن العلاقة بين المتعرين جوهرية.

أما فيما يتعلق بمتغر نوع الحي الذي تقيم فيه الأسرة فيلاحظ من الجلدول أن الأسر المقيمة في أحياء راقية تتميز عن الأسر المقيمة في الأحياء الشعبية بانخفاض مستويات الفارق في السن بين الزوجين إلا أن هذه الفروق ليست كبيرة جدا. فالأسر المقيمة في السن بين الزوجين ما بين (1006) سنوات ترتفع فيها نسبة الأسر المقيمة في الأحياء الراقية حيث بلغت نحو (8.7%) في مقابل الأسر المقيمة في أحياء شعبية (25%) على خلاف الأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام حيث بلغت نسبة الأسر المقيمة في الأحياء الراقية نحو (و.6%) في مقابل (10.0%) للأسر المقيمة في الأحياء الشعبية وعلى خلاف الأسر التي يتراوح فيها الفارق في السن بين الزوجين 11 عاما فأكثر حيث تتراوح النسبة ما بين (8.4%) للأسر المقيمة في الأحياء المقبية . للأسر المقيمة في الأحياء الشعبية . ويدل معامل (جاما) البالغ (0.01) و(كاي تربيع) البالغ (7.5) وغير الدالة إحصائيا عدد مستوى (0.05) هما دون على أن العلاقة وإن كانت سلبة فإنها علاقة ضعيفة .

أما فيما يتعلق بمتغير مكان ولادة رب الأسرة فيتضح من الجدول أن أرباب الأسر الحضريين يتميزون على نظرائهم الريفيين بصغر الفارق في السن بينهم وبين زوجاتهم، ففي حين تفوق نسبة أرباب الأسر المولودين في المدن نظراءهم المولودين في القرى في المستويات المنخفضة من الفارق في السن بين الزوجين حيث بلغت النسبة نحو (5.51%) في مقابل (6.9%) في تلك الأسر التي يقل فيها الفارق في السن عن عام ونحو (6.0%) في مقابل (6.9%) في تلك الأسر التي يتراوح الفارق في السن بين الزوجين ما بين (1.5) سقوات، نلاحظ خلاف ذلك لدى المستويات العليا من الفارق في السن بين الزوجين إذ تفوق في هذه المستويات نسبة أرباب الأسر المولودين في المدن حيث بلغت النسبة (3.4%) في مقابل (3.8%) في تلك الأسر التي يتراوح الفارق في السن بين الزوجين (6.10) سنوات، ونحو (3.0%) في مقابل (9.9%) في تلك الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين فيها نحو ال عاما فأكثر. ويدل معامل (كريمر) للارتباط البالغ نحو (0.01) الملاقة بين المنعيرين علاقة جوهرية.

أما عن متغير المنطقة التي ولد فيها رب الأسرة فيلاحظ من الجدول أن المولودين في المنطقتين الشرقية والجنوبية يتميزون عن المولودين في سائر المناطق الأخرى بصغر الفارق في السن بينهم وبين زوجاتهم، فقد بلغت نسبة أرباب الأسر المولودين في تلك المناطق في تلك الأسر التي يقل فيها الفارق في السن بين الزوجين عن عام واحد نحو (17%) و (12.2%) على التوالي في حين بلغت تلك النسبة نحو (4.9%) للمولودين في البادية وخارج المملكة، و (7.1%) للمولودين في المنطقة الشمالية، و (10.7%) و (10.8%) للمولودين في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى على التوالي، كما نجد أن المولودين في البادية أو خارج المملكة وفي المنطقة الجنوبية وفي المنطقة الشمالية يتميزون على سائر المولودين في المناطق الأخرى بارتفاع مستوى الفارق في السن بين الزوجين، إذ بلغت النسبة نحو (34% و 28% و 26.6% و 25.5%) على التوالي، في حين لم تتجاوز نسبة المولودين في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية نحو (20.6%) و (21.3%) على التوالي وذلك في الأسر التي يبلغ الفارق في السن بين الزوجين نحو 11 عاما فأكثر. هذا وقد بلغ معامل (كريمر) للارتباط بين المنطقة التي ولد فيها رب الأسرة وبين الفارق في السّن بين الزوجين نحو (0.06) مما يدل على أن العلاقة بينهما علاقة ليست على درجة عالية من القوة وأن الاختلاف بين المناطق في الفارق في السن بين الزوجين ليس على درجة عالية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة (كاي تربيع) لعلاقة كل متغير مستقل مع

الفارق في السن بين الزوجين قد جاءت دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) فما دون باستثناء متغيرين فقط هما: نوع تخصص الزوج ونوع الحي الذي تقيم فيه الأسرة فقيمة (كاي تربيع) لعلاقة هذين المتغيرين مع المتغير التابع البالغ (4.2) و (7.5) على التوالي ليست دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) فما دون، ويمكن أن يستدل من ذلك على أن العلاقات الثنائية الموضحة سابقا هي علاقات جوهرية ولم تحدث بمجرد الصدفة.

أما الجدول رقم (2) فيحتوي على بعض الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المتيسة على المستوى التدريجي أو النسبي وذلك بقصد التعرف على مدى النباين بين الأسر في هذه المتغيرات عما سوف يسهل عملية تفسير نتائج تحليل الانحدار. ففيما يتعلق بالمتغير التابع «الفارق العمري بين الزوجين» نلاحظ أن متوسطه قد بلغ نحو (8.07) بانحراف معياري قدره (8.03) كما بلغت القيمة الصغرى له نحو (8.23) الأمر الذي يعني وجود شريحة من الأسر تتفوق فيها الزوجة على زوجها من حيث العمر، كما بلغت القيمة الكبرى نحو (53.08) عما يعني وجود أسر يتفوق فيها عمر الزوج على زوجته بسنوات عديدة.

جدول رقم (2) المتوسط، والانحراف المعياري والقيم الصغرى والقيم الكبرى لمتغيرات الدراسة المقيسة على المستوى التدريجي والنسبي

| المتغيرات                                         | المتوسط | الاتحراف<br>المعياري | القيم<br>الصغري | القيم<br>الكبرى | عدد<br>الأسر |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1- الفارق العمري بين الزوجين                      | 8.07    | 8.33                 | 23-             | 53.08           | 2732         |
| . عمر الزوج عند الزواج<br>2- عمر الزوج عند الزواج | 27.31   | 7.46                 | 14.08           | 75.08           | 2499         |
| 3- عمر الزوجة عند الزواج                          | 18.13   | 3.36                 | 10              | 47              | 2586         |
| 4- عدد الغرف بالمنزل                              | 7.15    | 3.75                 | 1               | 65              | 2732         |
| 5- السنة التي وقع فيها الزواج                     | 1392,2  | 9.91                 | 1352            | 1407            | 2571         |

أما متغير عمر الزوج عند الزواج<sup>®)</sup>، فقد بلغ متوسطه نحو (27.31) عاما بانحراف معياري قدره (7.46) في حين بلغت القيمة الصغرى لهذا التغير نحو (14.08). أما القيمة الكبرى فقد بلغت نحو (75.08) الأمر الذي يعني وجود تفاوت كبير بين الأزواج من حيث السنوات التي تزوجوا فيها من زوجاتهم ويتضح ذلك بشكل أكبر عند مقارنته بعمر الزوجة عند الزواج الذي بلغ متوسطه نحو (18.18) بانحراف معياري قدره نحو (3.36) عاما كما بلغت القيمة الصغرى نحو (10) في حين بلغت قيمته الكبرى نحو (40) الأمر الذي يمكن أن يستدل منه على أن العمر عند الزواج للزوجة أقل تباينا من العمر عند الزواج للزوج، ويمكن أن يفهم من ذلك بلا شك - في ضوء الاختلاف بين الرجال والنساء من حيث التبعات المترتبة على الطلاق وعلى تعدد الزوجات كما سنوضح ذلك لاحقا. ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن هذه البيانات تفيد - علاوة على ما ذكر - أن النساء يتزوجن في سن مبكرة أكثر من الرجال؛ إذ بلغ متوسط العمر عند الزواج للزوجات نحو (18.18) عاما مقابل (27.3) عاما للأزواج. كما بلغت القيمة الصغرى للعمر عند الزواج للزوجات نحو (10) سنوات في حين بلغ العمر عند الزواج للأزواج نحو (10) أضف إلى ذلك أن الرجال يتميزون على النساء بوجود مدى واسع من السنوات التي يمكن للرجال أن يتزوجوا خلالها خلافا للنساء، ففي حين بلغت القيمة الكبرى يمكن للرجال أن يتزوجوا خلالها خلافا للنساء، ففي حين بلغت القيمة الكبرى يتعزوز 78 عاما.

أما متغير عدد الغرف بالمنزل فقد بلغ متوسطه نحو (7.15) بانحراف معياري قدره (3.75)غرفة في حين بلغت قيمته الصغرى غرفة واحدة أما قيمته الكبرى فقد بلغت 65 غرفة الأمر الذي قد يفهم منه تنوع المساكن التي تقيم فيها الأسر المبحوثة من مساكن صغيرة كالشقق والمساكن المحتوية على غرفة واحدة إلى المساكن الكبيرة والقصور المتميزة بتعدد غرفها السكنية.

أما متغير السنة التي وقع فيها الزواج فقد بلغ متوسطه نحو (1392)ه اي (ما يعادل اليوم الثاني عشر من شهر صفر من عام 1392 هـ) بانحراف معياري قدره (9.91) عاما في حين بلغت قيمته الصغرى نحو 1362 هـ أما قيمته الكبرى فقد بلغت نحو 1407هـ الأمر الذي يعني أن الأسر المبحوثة تتنوع إلى حد كبير من حيث الفترات الزمنية التي حدث بها الزواج إذ منها ما وقع في الخمسينيات في القرن الهجري المنصرم ومنها ما وقع خلال العقد الأول من القرن الهجري الحالي الأمر الذي يعني اشتمال الأسر المبحوثة على عدة أجيال متباينة في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عايشتها تلك الأجيال.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المتغيرات الستة قد تحولت إلى قيم معيارية وذلك بطرح قيمة كل متغير من قيمة متوسطه ثم قسمة الناتج على قيمة انحرافه المياري وذلك رغبة في تخفيف حدة التباين بين هذه المتغيرات، وحتى لا يؤدي ذلك التباين إلى وجود القيم المتطرفة متعددة التغاير.

أما بقية المتغيرات المستقلة المشار إليها في الجدول رقم (1) فلم نورد لها أية إحصاءات وصفية هنا، نظراً لأننا تعاملنا معها في تحليل الاتحدار المتعدد اللاحق ذكره كمتغيرات صورية لأنها متغيرات مقيسة على المستوى الاسمي أو الترتيبي أساسا، وتجدر الإشارة هنا إلى أننا قد استبعدنا من تحليل الاتحدار عدداً من المتغيرات المستقلة المقيسة على المستوى الاسمي والترتيبي وهي: نوع تخصص الزوج، والحالة العملية للزوج والحالة العملية للزوجة وذلك لعدم التناسب بين فئات هذه المتغيرات ذات الفئتين (dichotomy)، فمن الملاحظ - كما في الجدول رقم (1) - أن المعظم الأسر تتركز إلى حد كبير في إحدى فئتي هذه المتغيرات دون الفئة الأخرى (أي في فئة "تعمل" للحالة العملية للزوج، وفئة "لا تعمل" للحالة العملية للزوجة، وفئة الا تعمل غير شعية» لمتغير نوع تخصص الزوج، فمن الملاحظ هنا أن معدل عدد الحالات لإحدى فئتي المتغيرات الصورية لهذه المتغيرات إلى عدد الحالات في فئاتها المجعية (reference catagon) يقبل عن (100) الأمر الذي يترتب على إدخال هذه المتغيرات الصورية في تحليل الإنحدار المتعدد نشوء مشكلة ما يعرف بالقيم المتطوفة متعددة التغير (Wicharla toutiler) عا دعانا إلى استبعاد هذه المتغيرات الأربعة من المتعددة التغير (Tabachnik & Fidell, 1989: 98).

ونظراً لأن تحليل الجداول التربيعية (cross tabulation) لا يعطي تصوراً متكاملاً يمكن من امتحان الفروض بشكل دقيق فقد تم التعويل على تحليل الانتحدار المتعدد (7) لتحديد آثار المتغيرات المستقلة في المتغير التابع الذي يمكن من التعرف على الأثر الحاص لكل متغير مستقل في الفارق العمري بين الزوجين بعد الأخذ في الاعتبار الآثار الأخرى للمتغيرات المستقلة في النموذج الانحداري. والجدول رقم (3) يجتوي على معامل الانحدار المعياري واتجاه التأثير المتوقع لكل متغير مستقل حسب الفرضية، إضافة إلى النسبة المفسرة من التباين وقيمة كل من معامل الانحدار و(إف) النسبة ومستوى دلالتها الإحصائية للنموذج ككل.

وإذا وضعنا في الحسبان ما تمت الإشارة إليه سابقا من أن الفارق العمري بين

الزوجين تم احتسابه من خلال طرح عمر الزوجة من عمر الزوج فإن إدخال كل من عمر الزوج عند الزواج وعمر الزوجة عند الزواج في معادلة انحدارية واحدة سيرتب عليه مشكلة تعدد التسامت (Multicollinearity) التي تؤدي إلى إعطاء تقديرات خاطئة لمعاملات الانحدار، وتجنبا لذلك فقد تم إدخال كل واحد منهما بمفرده بدون المتغير الآخر في معادلة انحدارية مع بقية المتغيرات المستقلة كما هو موضع في الجدول رقم (3).

وإذا نظرنا إلى الجدول المذكور نلاحظ أن غالبية المعاملات الانحدارية المعيارية (اثنا عشر من سنة عشر) قد جاءت متفقة مع فرضية البحث ولم يخرج عن ذلك إلا متغيرات أربعة هي: سنة الزواج، ومستوى تعليم الزوجة، ونمط الأسرة، والمتغير الصوري للمنطقة الغربية والشرقية، كما يتضح أن تسعة من هذه المعاملات الانحدارية المعيارية قد أحرز الدلالة الإحصائية عند مستوى (0.001) فعا دون.

ومن الملاحظ هنا أن أقوى المتغيرات تفسيراً للفارق العمري بين الزوجين يتمثل في متغير عمر الزوج عند الزواج ؛ إذ بلغت قيمة معاملة الاتحداري نحو (9.62)، يليه المستوى التعليمي للزوج ؛ إذ بلغ معامله الاتحداري المعياري نحو (-2.2) يليهما في الأهمية كل من متغير مستوى دخل الزوجةومستواها التعليمي ؛ إذ بلغ معامل كل منهما الإنحداري نحو (-0.13) و (-0.11) وقد بلغ معامل الإنحدار المتعدد للنموذج ككل نحو (0.76) كما بلغت القيمة المفسرة من النباين نحو (9.58%)، كما أن قيمة (إف) النسبية للمعادلة الانحدارية بأكملها البالغة نحو (253.5) دالة إحصائياً عند مستوى (0.001) فعا دون.

أما فيما يخص النموذج الثاني في الجدول والذي حل فيه عمر الزوجة عند الزواج بدلا من عمر الزوج عند الزواج فنلاحظ أيضاً أن غالبية المتغيرات قد جاءت متفقة مع نص الفرض ولم يخرج عن ذلك إلا نحو ستة متغيرات هي: سنة الزواج، ومستوى تعليم الزوجة، ونمط الأسرة، والساكنون في الأحياء الراقية، والمولودون في المنطقة الوسطى، والمدودون في المنطقة الغربية والشرقية، كما يتضح أن أحد عشر معاملاً انحدارياً معيارياً كانت دالة إحصائيا عند مستوى (0.05) فما دون. أما من حيث أقوى هذه المتغيرات تأثيرا في التباين في الفارق العمري بين الزوجين فيتضح أن المستوى التعليمي للزوج هو أقوى هذه المتغيرات على الإطلاق حيث بلغمة عدامه الانحداري المياري نحو (0.45) بليه متغير السنة التي وقع فيها

# جدول رقم (3)

تحليل الانحدار المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة في الفارق العمري بين الزوجين عدد الحالات = 2732 أسدة\*

| -5            |              |           |               |                                                |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|-----------|---------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|               | النموذج المح |           | ننموذج المحتو |                                                |  |  |  |  |  |
|               | على عمر الز  |           | ىلى عمر الزوج |                                                |  |  |  |  |  |
| قية المتغيرات |              |           | زواج مع بقيةً |                                                |  |  |  |  |  |
| ا عمر الزوج   |              |           | لستقلة عداء   |                                                |  |  |  |  |  |
| مستوى         | معامل        | مستوى     | معامل         | المتغيرات المستقلة                             |  |  |  |  |  |
|               | الإنحدار     | دلالة     | الإنحدار      |                                                |  |  |  |  |  |
| امتحان إف     | المعياري     | امتحان إف |               |                                                |  |  |  |  |  |
| 0.0232        | 0.04035-     | 0.001     | 0.628573      | 1- العمر عند الزواج                            |  |  |  |  |  |
| 0.001         | 0.131119     | 0.297     | 0.016692      | 2- السنة التي وقع فيها الزواج                  |  |  |  |  |  |
| 0.001         | 0.45298-     | 0.001     | 0.22673-      | 3- المستوى التعليمي للزوج (ثانوية فما فوق)     |  |  |  |  |  |
| 0.001         | 0.08737      | 0.001     | 0.113136      | 4- المستوى التعليميّ للزوجّة (ثانوية فما فوق)  |  |  |  |  |  |
| 0.0004        | 0.065927     | 0.0008    | 0.046133      | 5- مستوى الدخل العالي للزوج                    |  |  |  |  |  |
| 0.001         | 0.10126-     | 0.001     | 0.13934-      | 6- مستوى الدخل العالي للزوجة                   |  |  |  |  |  |
| 0.001         | 0.137017     | 0.001     | 0.117108      | 7- نمط الأسرة (نووية)                          |  |  |  |  |  |
| 0.2557        | 0.023419     | 0.5232    | 0.009656      | 8- الأحياء الراقية                             |  |  |  |  |  |
| 0.4438        | 0.01534      | 0.1146    | 0.02315-      | 9- الأحياء المتوسطة                            |  |  |  |  |  |
| 0.0364        | 0.03942-     | 0.1838    | 0.01839-      | 10- نوع المنزل (فيلا أو شقة)                   |  |  |  |  |  |
| 0.001         | 0.11186-     | 0.001     | 0.07949-      | [11- ملكية المنزل (ملك)                        |  |  |  |  |  |
| 0.001         | 0.107905     | 0.001     | 0.0687        | 12- عدد الغرف بالمنزل                          |  |  |  |  |  |
| 0.001         | 0.09048-     | 0.001     | 0.06064-      | 13- مكان ولادة الزوج (مدينة)                   |  |  |  |  |  |
| 0.1287        | 0.032243     | 0.8235    | 0.00347-      | 14- مكان ولادة الزوج (الوسطى)                  |  |  |  |  |  |
| 0.6296        | 0.010181     | 0.2826    | 0.016643      | 15- مكان ولادة الزوج (الغربية والشرقية)        |  |  |  |  |  |
| 0.48278       |              | 0.76555   |               | معامل الانحدار المتعدد (Multiple R)            |  |  |  |  |  |
| 0.23308       |              | 0.58607   |               | نسبة التباين المفسرة (R Square)                |  |  |  |  |  |
| 54.21832      |              | 253.5348  |               | امتحان إف (F-Test) للنموذج بكامله              |  |  |  |  |  |
| 0.001         |              | 0.001     |               | مستوى دلالة إمتحان إف                          |  |  |  |  |  |
| 2702          |              | 2692      |               | عدد الحالات المستخدمة في حساب النموذج          |  |  |  |  |  |
|               |              |           |               | عدد الحالات المحذوفة للتخلص من القيم           |  |  |  |  |  |
| 30            |              | 40        |               | المتطرفة متعددة التغير (multivariate outliers) |  |  |  |  |  |

<sup>(\*)</sup> تم اختيار طريقة الإدخال الجبري (forced entry) لإدخال المتدرات المستقلة في النموذج الاتحداري. (\*\*) تم إدخال عمر الزوج عند الزواج منفردا مع بقية المتغيرات المستقلة عدا صمر الزوجة عند الزواج (وكذلك الحال مع عمر الزوجة عند الزواج) تجبا لشكلة تعدد التسامت ومشكلة ربط الشيء بنفسه، كما سبق توضيح ذلك في الإجراءات المنهجية.

الزواج، فنمط الأسرة، فعدد الغرف في المنزل، فملكية المنزل، فقد بلغت معاملاتها الانحدارية المعيارية نحو (0.13 و 0.13 و 0.10 و 0.11) على التوالي. وقد بلغ معامل الانحدار المتعدد لهذا النموذج ككل نحو (0.48) بينما لم يتجاوز نسبة التباين المفسرة بواسطته أكثر من (2.0%) أما قيمة (إفّ) النسبية للنموذج ككل البالغة نحو (54.2) فهي دالة إحصائيا أيضا عند مستوى (0.00) فما دون.

وبمقارنة النموذجين يمكن القول إلى حد كبير أن عمر الزوج عند الزواج يقوم بدور كبير في توسيع الهوة العمرية بين الزوجين وذلك على خلاف عمر الزوجة عند الزواج الذي يساعد على تضييق الهوة العمرية بينهما ولكن بشكل محدود. كما أن خصائص الزوج التعليمية تمارس دورا مهما في تضييق تلك الهوة، والحال كذلك أيضا بالنسبة لمستوى دخل الزوجة إذ يساعد هو الآخر في تضييق الهوة العمرية بين الزوجين، أما الخصائص الاقتصادية الأخرى للأسرة كدخل الزوج وعدد الغرف السكنية بالمنزل فهما – على اعتبارهما من مؤشرات الطبقة الاجتماعية – أيضاً على يُساعد على زيادة الغارق العمرى بين الزوجين.

## الخلاصة

كشفت هذه الدراسة عن أهمية مجموعة من المتغيرات في الفارق العمري بين الزوجين. فقد كشفت عمًّا لعمر الزوج عند الزواج من أهمية قصوى في زيادة الفارق العمري بين الزوجين. ويمكن تعليل ذلك في ضوء الفوارق الاجتماعية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بفضايا مثل تحمل أعباء ومسئوليات الزواج، والعمر عند الزوج، ومسائل الطلاق وتعدد الزوجات. فالرجل في المجتمع السعودي على خلاف المرأة - كما هو الشأن في غالبية الشعوب الشرقية - يتمتع بمرونة كبيرة فيما يتعلق بالسن التي يتزوج فيها عند بلوفها فلبست هناك قيود اجتماعية أو ثقافية تحتم على الرجل الزواج في سن مبكرة، أضف إلى ذلك أن تحمل الرجل دون المرأة الأعباء وتبعات الزواج لي سن مبكرة، أضف إلى ذلك أن تحمل الرجل دون المرأة الأعباء وتبعات الزواج للم بتلك الأعباء النواج بتلك الأعباء النواج بتلك الأعباء النواج يتلك المعلية من الرجال على أخر سن وتبعات الزواج المنازي يجد نفسه تحت وطأة عدم القدرة على تحمل أعباء الزوجية مضطرا إلى تأجيل الدخول في هذا المشروع ريثما يصبح مستعدا اجتماعيا واقتصاديا لمنظر ذلك. ويزداد هذا الوضع ضراوة في المجتمعات التي تشهد تحولاً سريعاً في بنية لمنال ذلك. ويزداد هذا الوضع ضراوة في المجتمعات التي تشهد تحولاً سريعاً في بنية المال ذلك الزعال اللذين المبيعة الحال النفاع نسبة الرجال اللين الأسرة من أسر عمدة إلى أسر نووية عما يعني بطبيعة الحال النفاع نسبة الرجال اللين

لا يجدون بدا من تأخير زواجهم ما دام تَحَمُّلُ مسئولية الزواج وأعبائه الاقتصادية لم يعد أمراً يمكن أن تُسْهِم فيه الأسرة التي تقلص بناؤها وفقدت - تبعا لذلك -مسئوليتها ووظيفتها الاجتماعية التي كانت حينئذ تمكن أبناءها من الزواج في سن مبكرة.

كذلك فالرجل يختلف عن المرأة من حيث التبعات المترتبة على الطلاق، فالرجل الذي انتهت تجربته الزواجية الأولى في تكوين أسرة بالفشل، ومن ثم الطلاق، يمكنه الزواج مرات أخرى بدون أن يكون وضعه الزواجي السابق معوقاً للزواج لمرات لاحقة، فالطلاق لا يشكل وصمة عار بالنسبة للرجل في حين أن ذلك أوضاعها الزواجية السابقة، وإذا وضعنا ذلك في الاعتبار فيمكن التوقع إلى حد كبير أن الرجل الذي تزوج مرة أخرى سواء لطلاقه من زوجته السابقة أو لرغبته في التعدد أن ذلك ينعكس على تقدم سنه عند الزواج في هذه الحالات، أما المرأة المطلقة نظراً لندرة فرصتها في الزواج مرة اخرى فإن ذلك الوضع يقيد من التفاوت في أعمار الزوجات عند زواجهن عما يعني أن غالية الزوجات يُعتبر الزواج بالنسبة لهن أعمار الزوج عند الزواج في النجرية الأولى. وعليه يمكن القول بأن التأثير القوي لعمر الزوج عند الزواج غند الزواج غند الزواج عند الزواج والمرأة في المسائل الاجتماعية المتعلقة المتعلقة المتعادية ومسألة التعدد وتفاوت الانعكاسات المترتبة على الطلاق على كل الرجل والمرأة في إمكانية الزواج موة أخرى.

ومن الجدير بالمناقشة أيضاً ما يتعلق بدور الخصائص التعليمية للزوج في مقابل الزوجة فيما يتعلق بالفارق العمري بين الزوجين، فمن الملاحظ أن المستوى التعليمي بشكل عام يلعب دوراً كبيراً في تضييق الهوة العمرية بين الزوجين، إذ كلما ارتفع مستوى الزوج التعليمي كان أكثر ميلاً للزواج من امرأة يقل الفارق العمري بينه وبينها في حين نلاحظ أن المستوى التعليمي للزوجة يقف على النقيض من ذلك وإن كان تأثيره من حيث القوة أقل من تأثير المستوى التعليمي للزوج، إذ نلاحظ أنه كلما كان مستوى المرأة التعليمي مرتفعاً اتسعت الشقة العمرية بينها وبين زوجها وربما يعكس ذلك الخيارات المحددة أمام المرأة في اختيار الزوج بما يعوق تعليم المرأة في أخيار الزوج بما يعوق تعليم المرأة في أخيار الزوج بما يعوق تعليم المرأة في أن يكون له أي أثر عكسى في تضييق الهوة العمرية بين الزوجة وزوجها.

#### الهوامش

- (1) تجدر الاشارة بهذا الخصوص إلى أنه قد صدرت منذ أكثر من عشر سنوات لاتحة خاصة هي «لاتحة الوظائف التعليمية» بقرار بجلس الحدمة المدنية رقم 690 في 1400/11/10 مرورةم 687 في 1402/57 هـ وقد أعطت هذه اللاتحة الكثير من المرونة والمزايا المادية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في القطاع التعليمي مقارنة بنظرائهم في القطاع العام (انظر: السنيدي، 1405 : ص 501,475,475)، وقد ترتب على ذلك الإقبال الشديد من كلا الجنسين للعمل في هذا القطاع.
- 2) كشفت دراسة عائشة أحمد الحسيني (1418هـ): 41) عن أن أعلى نسبة تمثيل للمرأة في القطاعات المختلفة تظهر في الوظائف التعليمية، إذ وجدت أن (14663) من النساء بنسبة 95.9% من إجمالي عدد السعوديات العاملات في القطاعات المختلفة يعملن في حقل التعليم العام. (انظر أيضا بهذا الخصوص: معهد الإدارة العامة، ندوة العمالة غير السعودية في الأجهزة الحكومية، 1403هـ: 43).
- هناك العديد من وجهات النظر والأطروحات الفكرية التي توكد بطرق مختلفة الارتباط العضوي أو السببي بين متغيرات التعليم والوظيفة والدخل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر العديد من دراسات الإيكولوجيا الحضرية (الله Grology) التي كشفت عن ارتباط الحصر العديد أن الغالب العامل الحلق علم في الغالب اعمال الوضع المنتبرات الكلاقة واشتراكها في تكوين عامل أطلق علمه في الغالب اعمال الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الذي الذي وجد أنه يفسر كمية كبيرة من التابين في البناء الحضري المدن المدروسة (نظر: 10-18-18 (Berry & Kasarda, 1977: P 170-81 (انظر: 15-80) عن تقلص أثر الوضع المدفيق أما متغيرات التعليم والوظيفة في الاجتماعي التي توكد أن النخراط تفسير تحسن الطوف الموشية المؤتوب في الولايات المتحدة الامريكية، إذ يوكد أن النخراط أبناء الزنوج في التعليم ينحكس بالفرورة على تحسن أوضاعهم الوظيفة عما يودي إلى ارتفاع مستويات دخولهم. وأخيرا فليس أدل على الترابط بين هذه المنجرات من قيام عدد من أبناء النين يبدفون إلى التعرف على آثار الوضع الاجتماعي في الظواهر على دراساتهم ببناء مقاس مركب من هذه المنجرات الثلاثة أو بعضها (انظر على سبيل المثال: منسي، 1988).
- (4) أعبد الإشارة هنا إلى أننا قمنا باستخدام مؤشر وبيل (Whipple's Index) للتعرف على جودة بيانات التوزيم العمري لكلا الزوجين. ومن المعروف أن هذا المؤشر يقيس مدى تفضيل أو تجنب سنوات معينة والمعروف بمشكلة التراكم العمري (age heaping) كالسنوات الصغرية والسنوات الخمسية (Shryock & Seigel, 1980, PP: 205-206) ويحسب هذا المؤشر وفقا للصيغة الرياضية الآية: (P104P15+....P95+P100)(1/5)P10+P15-....)

حيث (1710) عدد الأفراد البالغين عشر سنوات وهكذا مع بقية الرموز. وتتراوح قيمة هذا المؤشر ما بين (100) الذي يعني وجود تفضيل أو تجنب للسنوات الصفرية والحمسية إلى نحو (600) الذي يعني أن السنوات الصفرية والخمسية هي السنوات التي حظيت باختيار المبحوثين. وقد بلغت قيمه مؤشر (وييل) للأزواج المبحوثين نحو (1915) بينما بلغت للنساء المبحوثات نحو (1602) الأمر الذي يعني أنه على الرغم من وجود تفضيل للسنوات الصفرية والخمسية إلا أن درجة هذا التفضيل ليست عالية بما يشير إلى خلو بيانات التوزيع العمري لكلا الزوجين من مشكلة التراكم العمري إلى حد كبير، مما يزيد الثقة في جودة تلك البيانات والتتاتيم المترتبة عليها.

- (5) نود الإشارة هنا إلى أننا لم نحاول الوقوف على علاقة نوع التخصص العلمي للزوجة بالظاهرة المدروسة نظراً لقلة عدد الزوجات في العينة، الحاصلات على مؤهلات جامعية، إذ لم تتجاوز نسبة الأسر السعودية التي يوجد بها زوجات حاصلات على مؤهلات جامعية نحو (3.3%).
- (6) تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض البيانات المقورة للمتغير الثاني والثالث والرابع كما هو موضح في الجدول وقم (2) وقد تم تقدير تلك البيانات المقورة باستخدام قيم المتوسط كما هو متهم في الغالب .
- تجدر الإشارة بأنه تم القيام بامتحان خمسة من آثار التفاعل في الفارق العمري وهي: دخل وتعليم الزوج، ودخل وتعليم الزوجة، ودخل الزوج ودخل الزوجة، وتعليم الزوج وتعليم الزوجة، وعَمر الزوج عند الزواج والفترة التي وقع فيها الزواج وذلك بضرب قيمة كل متغير مع المتغير الآخر ثم إدخال ناتج هذه العملية في المعادلة الانحدارية مع المتغيرات الخمسة عشر المستقلة. وعلى الرغم من أنه قد تبين أن بعض آثار التفاعل هذه دالة إحصائياً، إلا أنه من الملاحظ أن حجم أثرها صغير مقارنة بالآثار الأصلية لتغيراتها كما أن وجودها في المعادلة الانحدارية مع المتغيرات المستقلة لم يُسْهِم في زيادة نسبة التباين المفسرة، إذ لم تتجاوز هذه الزيادة إلا أقل من (2%) من المجموع الكلي للتباين المفسر، الأمر الذي دعانا إلى إغفالها ما دامت آثارها ليست أقوى من الآثار الأصلية لمتغيراتها، وعليه فإن النموذج الذي تم اعتماده هنا هو ما يعرف بالنموذج الجمعي (Additive Model) الذي لا يأخذ في الاعتبار بآثار التفاعل للمتغيرات المحتواه في النموذج (انظر: Blalock, 1979 : PP 355-357). كما تحُسُن الإشارة إلى إنه قد تم التأكد من خلو النموذج من مشكلة تعدد التسامت (Multicollinearity) باستخدام المقايس الخاصة بذلك (انظر: SPSS/PC, 1990: B-109) كمؤشري قيم إيجن (Eigen) values and voondition indexes) وقد أشارت قيم المؤشرين إلى خلو النموذج الانحداري لتأثير المتغيرات المستقلة في الفارق العمري بين الزوجين من مشكلة عدم التسامت. كما يتضح ذلك أيضاً من خلال معاملات (بيرسون) للارتباط بين المتغيرات المستقلة نفسها، إذ تقل أعلى قيمة من قيم هذه الارتباطات عن (0.60).

وللوفاء بافتراض التوزيع الطبيعي متعدد التغاير فقد تم التخلص من القيم المتطرفة (Quifie ونحو (walues) والتي بلغ عددها نحو (2702) في النموذج الخاص بعمر الزوج عند الزواج ونحو (2692) في النموذج الخاص بعمر الزوجة عند الزواج على نحو ما هو مشار إليه في الجدول رقم (3)، بعد ذلك تحت مقارنة الرسم البياني (Histogram) بعد التخلص من القيم المتطرفة، بالرسم البياني قبل التخلص من هذه القيم واتضح أن توزيع التباين غير المفسر المعياري يتغن بشكل واضح مع توزيع المنحنى الطبيعي بما يؤكد على عدم غالفة الافتراضات الخاصة بالتوزيع الطبيعي متعدد التغاير وثبات التباين غير المستقر (errors constant).

## المصادر العربية

## إبراهيم العبيدي وعبدالله الخليفة

1992 (واج الفتيات) علم الحداد الأسرية والاجتماعية لتأخر زواج الفتيات) مجلة العلوم الاجتماعية، 20 (ربيع - صيف): 37.7.

#### عائشة أحمد الحسيني

1413هـ تقييم مُساهمات المرأة السعودية في سوق العمل، جدة: مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز.

#### عبدالله بن حسين الخليفة

1411 • أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية في توزيع السكان على أحياء مدينة الرياض: دراسة ميدانية، الرياض: مركز أبحاث مكافحة الجريمة. 127-122.

عبدالله الخليفة، إسماعيل عبدالباري، عبدالرزاق الزهراني، عبدالله الخلف، وعبدالله الوليمي وآخرون

1413 • هوامل الاستفادة من خدمات المؤسسات العلاجية الخاصة: دراسة ميدانية» . الرياض: عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. -192.

#### عبدالله بن راشد السنيدي

1405 هـ مبادئ، الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، الرياض: مطابع المدينة.

## محمود عبدالحليم منسى

1988 • عمل الأم والسلوك الاجتماعي للأبناء من تلاميذ المرحلة الابتدائية المدينة المنورة:
دراسة مقارنة، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الرابع 69-105.

#### معهد الادارة العامة

1403 هـ ندوة العمالة غير السعودية في الأجهزة الحكومية، الرياض: مطبعة معهد الإدارة.

## المصادر الأجنبية

Ar-ryadh Development Authority

1987 Demographic, Transportation, land Use and Economic Studies for the City of Ar-riyadh, Al-Shathry consulting Engineers.

Berry B. & J. Kasarda

1977 Contemporary Urban Ecology, New York: Macmillan Publishing Co., Inc.

Blalock, H.

1979 Social Statistics; Third Edition, Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.

Carroll, K.

1983 "The Age Difference between Men and Women Politicians" Social-Science-Quarterly; 64, (June): 332-339.

Casterline, J. Williams, L. & P. McDonald

1986 "The Age Difference Between Spouses: Variations among Developing Countries" Population-Studies: 40 (Nov): 353-374.

Central Planning Organization,

1970-1975 Development Plan, Riyadh, Saudi Arabia.

Dixon, R.B.

1971 "Explaining Cross Cultural Variations in Age at Marriage and proportions Never Marrying" Population studies, 25: 215-233.

High Commission for the Development of Riyadh (HCFDR)

1987 Demographic, Transpportation, Land Use and Economic Studies for The City of Riyadh, Riyadh: Al-Shathry consulting Engineers.

James, W.

1974 "Parental Age Differences" Journal-of-Biosocial-Science; 6 (Jan) 93-106.

Kaliappan, U.R., Reddy, T. Chandramohan

1987 "A Comparative Analysis of Some Correlates of Intr-Sppouse Age Disparity: A Status Determinant" International Journal of Sociology of the Family 17: 217-225.

Klinger-Vartabedian, L. & Wisppe, L.

1989 "Age Differences in Marriage and Female Longevity" Journal-of-Marriage-and-the-Family 51 (Feb.): 195-202.

Lightbourne, R.

1985 "Individual Preferences and Fertility Behavior" Chapter in John Cleland and John Hobcraft (eds.) Reproductive Change in Developing Countries: Insights form the World Fertility Survey. Oxford: Oxford University Press.

Malik, S.

1973 Rural Migration and Urban Growth in Riyadh, Saudi Arabia (Ph.D. Dissertation) Ann Arbor: University of Michigan,

Mensch. B.

1986 "Age Differences between Spouses in First Marriages" Social-Biology; 33 (fall-winter), 229-240.

Ministry of Planning

1975 Second Development Plan 1975-1980, Jeddah: Dar Okaz.

Ministry of Planning

1980 Third Development Plan 1980-1985, Riyadh: MOP Press.

Ministry of Planning

1985 Fourth Development Plan 1985-1990, Rivadh; MOP Press.

Momeni, D.

1976 "Husband-Wife Age Differentials in Shiraz, Iran" Social-Biology; 23 (winter): 341-348.

Shryock, H., Seigel, J. and Associates

1980 The Methods and Materials of Demography, Fourth Printing, Washington: Bureau of the census.

SPSS/PC

1990 Statistics 4.0, SPSS inc. Chicago: Illinois.

Stephenson, M.

1988 "Marital Satisfaction: A Multivariate Study" Free-Inquiry-in-Creative-Sociology; 16 (Nov.): 231-236.

Sufian, A.M.

"Socioeconomic Correlates of Age Difference between Spouses in the Eastern Province of Saudi Arabia" Sociology-and-Social-Research; 75 (Apr.): 164-169.

Tabachnic, B. & L. Fidell

1989 Using Multivarte Statistics, Second Edition, New York: Harper & Row, Publisher Inc.

Wheeler, R. & Gunter. B.

"Change in Spouse Age Difference at Marriage: A Challenge to Traditional Family and Sex Roles" Sociological-Quarterly; 28 (Sept.): 411-421.

Wilson, W.

1980 The Declining Significance of Race, Chicago: The University of Chicago press.

> استلام البحث: فبراير 1994 اجازة البحث يوليو 1994

# «أنماط القيادة في إطار التفير التنظيمي للمؤسسات الجزائرية»

## **سعيد لوصيف** معهد علم النفس وعلوم التربية - جامعة الجزائر - الجزائر

#### مقدمة

استحوذت دراسة المنظمات والسلوك التنظيمي على اهتمام عدد كبير من الباحثين في هذا الميدان يلاحظ تعدد الباحثين في هذا الميدان يلاحظ تعدد النظريات والمدارس التي حاولت طرح تصورات نظرية، وبلورة نماذج علمية يمكن من خلالها دراسة المنظمات، وبالتالي فهم أسس ومبادىء السلوك التنظيمي.

وقد شكل موضوع القيادة التنظيمية محور بحوث عديدة وتناولات مختلفة، حيث ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية أربعة اتجاهات مهمة في دراسة هذا الموضوع وهي:

أ – التناول السلوكي (دراسات جامعة أوهايو).

ب – التناول القائم على أساس الفعالية (دراسات جامعة متشيجان).

جـ – التناول القائم على أساس الدافعية (نظرية المسار والهدف ونظرية التوقم).

د - التناول الموقفي (النظرية الموقفية لفيدلر، ونظرية فروم).

وإذا كانت النظريات المبكرة التي وضعت حول ظاهرة القيادة التنظيمية مثل نظرية الرجل العظيم ونظرية السمات، تركز أساساً على الخصائص والمعيزات الفردية للقائد فإن الاتجاه الجديد في دراسات القيادة التنظيمية يركز على الاهتمام بالتفاعل الذي يحدث بين القائد والموقف التنظيمي الذي يكون فيه، وبخاصة الهيكل التنظيمي الرسمي الذي يحدث فيه هذا التفاعل، وإذا كان (1978) Kalz & Kahn (1978) يريان أن مصطلح القيادة يستعمل في العلوم الاجتماعية حسب ثلاثة معان: القيادة من

حيث هي خاصية منصب معين، والقيادة من حيث هي سمة أو طابع شخصي، والقيادة خاصية سلوكية (نوع معين من السلوك)، فإن هذا البحث يؤكد في استعماله لهذا المفهوم التفاعل الذي يحدث بين هذه الخصائص الثلاث في إطار اجتماعي ـ ثقافي معين على مستوى المؤسسات الصناعية بالجزائر.

## هدف البحث:

تتطلب التغيرات التي تمر بها الجزائر في الوقت الحالي على المستويين: السياسي والاقتصادي من الباحثين في علمي النفس والاجتماع إمعان النظر في ملامح هذه التغيرات وآلياتها (ميكانيزماتها)، ووضعها ضمن السياق التاريخي للتجربة الجزائرية في التنظيم، ومن ثَمَّ عاولة فهم إشكالية التنظيم بجميع أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

وإذا كانت النظريات الغربية في التنظيم والإدارة ترى أن التغير التنظيمي يحدث استجابة لاختلال التوازن الذي يمس المؤسسات والمنظمات فعلى العكس من ذلك نرى أنه لايمكن تفسير التغيرات التي حدثت أو تحدث حالياً بأنها محاولة لاسترجاع توازن تنظيمي فقدته هذه المؤسسات نتيجة تأثير بعض العوامل الداخلية أو الحارجية.

ومع اعتبارنا لتعدد النظريات الميدانية حول موضوع القيادة فإن البحث الحالي يتخذ من النظرية الموقفية لفيدلر إطاراً نظرياً بهدف فحص مشكلة التغير التنظيمي في علاقته بالقيادة التنظيمية، ومحاولة فهم ما إذا كان التغير التنظيمي يحدث نتيجة تغير سياق القيادة التنظيمية أو أن تغير سياق القيادة التنظيمية يحدث نتيجة إدخال التغير التنظيمي (الهيكلي) على مستوى المؤسسة كلها، أو بمعنى آخر محاولة الإجابة عن السؤال: هل تُكذُّ القيادة التنظيمية متغيراً هيكلياً أو متغيراً موقفياً في عملية إحداث التغير التنظيمي؟

وانطلاقاً من هذه الإشكالية النظرية يطرح الباحث تساؤلات علمية إجرائية – ضمن إطار النظرية الموقفية لفيدلر (1967) – والتي من شأنها أن تساعد على فهم هذه الإشكالية، وهما تساؤلان كما يلي:

من بين هذين النمطين القياديين: نمط الاهتمام بالعلاقات الانسانية، ونمط
 الاهتمام بانجاز العمل، ما النمط الذي يميز كل مستوى من مستويات
 القيادة التنظيمية داخل المؤسسة الجزائرية التي هي ميدان البحث؟

ب - من بين هذين الموقفين: موقف علاقات القائد بالأتباع، وموقف وضعية
 سلطة القائد، ما الموقف الأكثر ارتباطاً بكل نمط قبادي في كل مستوى من
 مستويات القيادة التنظيمية؟

83

# النظرية الموقفية لفيدلر:

تعتبر نظرية "فيدلر" أولى المحاولات الجادة لإدخال متغيرات الموقف في إطار نظري يفرض وجود تفاعل بين هذه المتغيرات وخصائص الموقف (عاشور، 1883). وبهذا يرى "فيدلر" أن فعالية القيادة تتوقف على تفاعل أسلوب القيادة مع ملاءمة الظروف. ويعني (Fiedler (1967) بمفهوم ملاءمة الظروف والدرجة التي يوفرها المؤقف للقائد للتمكن من ممارسة التأثير في أعضاء جماعته.

كما يرى (Fiedler (1967 أن عامل ملاءمة الظروف تؤثر فيه – بصفة إيجابية أو سلبية ـ ثلاثة أبعاد أساسية هي:

- 1 المعلاقات بين القائد والأتباع: ويعني بها درجة ارتباط الأتباع بقائدهم، وثقتهم فيه، وولائهم له. ويعتبر (1967) Fiedler العلاقات بين القائد والأتباع أهم متغير في تحديد تأثير القائد في جاعته، وأداء أعضائها.
- و وضعية سلطة القائد: ويعني بها درجة القوة المتضمنة في مركز القيادة، أي قوة الثواب وقوة العقاب (Fiedler, 1967; Landy & Trumbo 1976)، ويضيف (1976) Handy (1976): إن وضعية السلطة تعني جميع السلطات الرسمية التي يتمتع بها القائد، وقدرته على التأثير بواسطتها في أتباعه.
- 3 هيكلة الجهمة: ونعني بها: أ وضوح المهمة التي كُلُفَتْ بها الجماعة تحت إشراف القائد. ب - وضع الخطوات الضرورية لإنجاز المهمة.

ويرى (1967) Fiedler أن الموقف المثالي لسلوك القائد يتحقق عندما تكون العلاقة بين القائد والأتباع جيدة، وهيكلة المهمة عالية، ووضعية سلطة القائد قوية، وعلى هذا الأساس فإن سلوك القادة يختلف من موقف لآخر حسب اختلاف درجة الأمعاد الثلاثة المذكورة سابقاً.

وقد ميز (Fiedler (1967) بين ثلاثة أنواع من الجماعات:

 أ - الجماعات التفاعلية: وهي الجماعات التي تنطلب تنسيقاً كبيراً بين أعضائها،
 والمهمة الأساسية للقائد داخل هذه الجماعات هي التنسيق بين مهام جميع أعضائها وتوجيههم.

- ب- الجماعات المتعاونة: يعمل أعضاء هذه الجماعات في مهمة مشتركة كسابقتها،
   إلا أنها تتطلب تنسيقاً أقل في المهمة المنوطة بأعضاء الجماعة، فكل عضو في
   الجماعة يعمل بنوع من الاستقلالية عن باقي الأعضاء الآخرين، والمهمة الأساسية للقائد في هذا النوع من الجماعات هي سعيه نحو تطوير العلاقات الجيدة بين أعضائها، ودفعهم إلى العمل الجادّ، وبث روح المنافسة فيهم.
- ج الجماعات المتنافرة: وهي الجماعات التي تتكون من الأعضاء الذين يعملون مع
   بعضهم بعضاً بهدف مناقشة مختلف الأهداف والآراء (Harlow and Hanke, 1975).

ويذكر (1967) fiedler أن المهمة الأساسية للقائد في هذه الجماعات هي تسهيل عملية الاتصال والتفاهم المتبادل، والعمل على توليد جو نفسي مريح يسمح للأعضاء بالوصول إلى حل مقبول يزيل الصراع.

# بعض الدراسات الميدانية التي أجريت لاختبار نموذج فيدلر:

إن أول دراسة ميدانية أجريت لاختبار نموذج «فيدلر»، قام بها (1967) المدال في ثلاث مؤسسات مختلفة، حيث تبين من نتائج هذه الدراسة صدق فروض «فيدلر» وخاصة فيما يتعلق بارتباط نمط القيادة بوضعية السلطة، وهيكلة المهمة. كما قام (1969) اللا بدراسة مماثلة أجريت في عدد كبير من المؤسسات الإلكترونية، وشملت مشرفي فرق الهندسة ومشرفي فرق التجميع، ومن نتائج هذه الدراسة أن مشرفي فرق التجميع كانوا يتمتعون بهيكلة مهمة عالية، ووضعية سلطة ضعيفة، على عكس مشرفي فرق الهندسة الذين كانوا يتمتعون بهيكلة مهمة المية ضعيفة ووضعية سلطة قوية (Chemers & Skrzypek, 1972).

وقد قام (1968) Butterfield أيضاً بعدة دراسات استهدفت مقارنة خمس نظريات في القيادة التنظيمية بنموذج (فيدلر». غير أن هذا الباحث لم يقدم وصفاً دقيقاً لمينة بحثه، ولم يكن متغير علاقة القائد بالأتباع ممثلاً تمثيلاً مناسباً في دراسته، برغم أهميته في إطار نموذج (فيدلر»، مما جعل دراسته لايعتمد عليها كثيراً في قضية الفصل في صدق نموذج (فيدلر» (Fiedler, 1971).

إن متوسط معاملات الارتباط بين متغيرات الموقف ونمط القيادة التي قدمها «فيدلر» في نموذجه تكاد تطابق كلها المعاملات التي حصل عليها في البحوث الميدانية التي أجراها مع مساعديه في إطار نظريته الموقفية، حيث كانت في معظمها ذات دلالة إحصائية باحتمال خطأ الابتعدى 676 (Fiedler, 1971). وقد أكد (1969) O'brien الصدق النتيُّني لنظرية "فيدلر"، ووجد أيضاً أن متغير علاقات القائد بالأتباع لايعتبر المتغير الأكثر ارتباطاً بنمط القيادة لدى المستويات العليا في التنظيم (Fiedler, 1971).

ومن بين الدراسات الأخيرة التي أجريت ضمن إطار نظرية «فيدار»، تلك التي قام بها للموصيف وعشوي (1988). كان الهادف من دراستهما معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين قادة مختلف المستويات القيادية (مستويات الإشراف الرسمية) فيما يتعلق بنمط القيادة وفق البعدين اللذين ذكرهما فيدلر. وهل هناك علاقة بين سنوات الأقدمية في مركز الإشراف ونمط القيادة؟ وهل هناك أيضاً علاقة بين عدد الأتباع ونمط القيادة؟

وقد تبين للباحثين من خلال تحليل بيانات الدراسة أن مشرفي المستويات القيادية يتوزعون حسب تَمَطَيُّ القيادة: نمط الاهتمام بانجاز العمل، ونمط الاهتمام بالعلاقات الإنسانية، وقد اتضح أن الفروق بين هذه المستويات في نمط القيادة هي فروق جوهرية، ولاترجم إلى المصادفة.

كما تبين لهما أيضاً وجود علاقة موجبة بين سنوات الأقدمية في مركز الإشراف ونتائج مقياس فيدلر بالنسبة للمستوى الأول للإشراف.

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين عدد الأتباع وننائج المقياس فقد تبين للباحثين أنها علاقة ارتباطية عكسية بالنسبة للمستويين القيادين: الثاني والثالث.

#### الدراسة الاستطلاعية:

1 - هدف الدراسة الاستطلاعية: يعتبر مقياس (1967) نموذجا للمقاييس التي صممت وفق تقنية Osgood وهي تقنية تقوم على تمايز المعاني، (Semantic Differential)، إذ ربط (أو سجود) ورفاقه بين الاتجاه واللغة، معتبرين أن الاتجاه نفسه هو أهم الأبعاد التي تكوِّن معنى الكلمات (Kaplan, 1972).

وإذا كانت مثل هذه المقايس السيكولوجية تعتمد على الخايز معاني الكلمات؛ فمن المؤكد أن ترتبط المفاهيم (الصفات) الواردة في المقياس بالقيم والمعايير الاجتماعية والثقافية للمجتمع الذي ظهر فيه المقياس، وبهذا المعنى فإن عددات السلوك القيادي والمفاهيم أو الصفات المرتبطة بأي نمط من أنماط الفيادة تختلف من عجتمع لآخر، تبعاً لاختلاف العوامل الاجتماعية والثقافية التي يجدث فيها هذا السلوك، وعلى هذا الأساس رأى الباحث تكوين مقياس جديد لقياس السلوك القيادي، تتحقق فيه الخصائص العلمية في بناء المقاييس النفسية، بحيث يتضمن هذا المقياس مفاهيم (صفات) مستمدة من الواقع الاجتماعي الجزائري.

 إعداد المقباس: اختيرت طريقة «فيدلر» في بناء هذا المقياس نظراً لتوفر نظرية علمية تناولت موضوع القيادة التنظيمية، ويرى (1978) Oppenheim أن خطوات بناء مقياس للاتجاهات تسير وفق التسلسل التالي:

أ - تطوير قائمة بعدد كبير من الصفات.

اختبار هذه الصفات على عينة من الأفراد.

. . . . استخراج الارتباطات بين الصفات والدرجة الكلية للمقياس.

اختيار الصفات التي تتمتع بارتباطات عالية مع الدرجة الكلية للوصول إلى
 الصورة النهائية للمقياس,

وعليه فقد تم إعداد المقياس حسب المراحل الثلاث التالية:

 أ – مرحلة إحداد الصورة الأولية للمقياس: أُعِدَّت الصورة الأولية للمقياس باختيار قائمة من 20 صفة (الصفات التي تكررت أكثر من غيرها) من بين 144 صفة، تمَّ حصرها عن طريق طرح السؤال التالى:

اذكر الصفات المثالة للقائد الذي تفضل العمل معه على العمل مع غيره، على عينة بلغ عدد أفرادها 180 فرداً (جدول 1) في ثلاث مؤسسات وطنية مختلفة، منها مؤسستان صناعيتان، ومؤسسة تابعة لسلك الخدمات العمومية.

جدول (1) توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي والجنس والعمر

| 3          | موع   | إطارات عمال تحكم عمال تنفيذ المج |      |      | / لارز |      |      |      |       |              |  |  |  |            |
|------------|-------|----------------------------------|------|------|--------|------|------|------|-------|--------------|--|--|--|------------|
| \ <u>.</u> | الجنس | حسب                              |      |      |        |      |      |      |       |              |  |  |  | الوز / الر |
| ZZ         | إناث  | ذكور                             | إناث | ذكور | إناث   | ذكور | إناث | ذكور | العمر | /3           |  |  |  |            |
| 50         | 06    | 44                               | 05   | 12   | -      | 17   | 01   | 15   | 54-24 | كوتيتاكس     |  |  |  |            |
| 50         | 12    | 38                               | 05   | 19   | 03     | 12   | 04   | 07   | 49-20 | باتيميتال    |  |  |  |            |
|            |       |                                  |      |      |        |      |      |      |       | وزارة الشؤون |  |  |  |            |
| 80         | 26    | 54                               | **16 | **24 | *08    | *14  | 02   | 16   | 47-23 | الدينية      |  |  |  |            |
| 180        | 44    | 136                              | 26   | 55   | 11     | 43   | 07   | 38   |       | المجموع      |  |  |  |            |

<sup>(\*)</sup> ملحقون إداريون، كتاب إدارة.

<sup>(\*\*)</sup> أعوان إدارة، وكاتبون وكاتبات، وأعوان مكاتب.

87

ب - مرحلة اختبار المقياس: اشتملت الصورة «التجريبية» على الصفات التي النجي اليها الصورة الأولية وعددها 20 صفة، وزعت هذه الصفات بطريقة عشوائية، باستعمال جداول الإعداد الحرّة على مقياس صحم وفق طريقة «فيدار». وقد وُزِّمَتْ هذه الصفات على محاور، ويتكون كل محور من صفة ونقيضها، ويمتد كل محور منها من (1-8) على النحو التالي:

# 

تمَّ تطبيق الصورة «التجريبية» للمقياس على عينة تتألف من 38 فرداً، وقد روعي أن تشمل العينة أفراداً من الجنسين، ومن فئات عمرية ومستويات تعليمية ووظيفية مختلفة، بحيث يتمُّ الحصول على درجة لكل صفة ودرجة كلية لكل فرد من أفراد العينة.

وبناءً على الافتراض أن مجموع الصفات في الصورة التجريبية للمقياس يعتبر أفضل صورة متوفرة لقياس الاتجاه (القريوتي، 1988 :Oppenheim, 1978)، تمَّ حساب معاملات الارتباط بين الدرجة على الصفة والدرجة الكلية لكل الصفات الأخرى، وذلك لمعرفة الصفات التي ترتبط أكبر مايمكن بالدرجة الكلية (انظر جدول 2).

وبالنظر إلى ارتباطات هذه الصفات تم استبعاد صفتين (12,3) كانت ارتباطاتهما بالدرجة الكلية للمقياس غير دالة، وعليه، انتهت الصورة (النجريبية؛ إلى استبقاء 18 صفة تتمتع جميعها بمعاملات ارتباط ذات دلالة إحصائية مع الدرجة الكلية.

 ج - الصورة النهائية للمقياس: تتألف الصورة «النهائية» للمقياس من الصفات التي انتهت إليها الصورة «التجريبية» وعددها 18 صفة، ويُعدُّ هذا العدد من الصفات في مقياس ما مناسباً (Crano & Brewer, 1973).

أولا: معامل الثبات: تمَّ حساب الثبات بطريقة الانساق الداخلي، وذلك بحساب معامل «ألفا» للمقياس في صورته النهائية على أفراد العينة، وقد بلغت درجة معامل «ألفا» (0,89) ويُعَدُّ هذا دليلًا على ارتفاع درجة نبات القياس وانساقه الداخلي، وكما يشير القريوتي (1988)، و (1978) Oppenheim (1978) فإن بلوغ درجة معامل «ألفا» (0,00) فما فوق، يُمَدُّ دليلًا قويًا على ثبات المقياس واتساقه الداخلي.

جدول (2)

# مصفوفة معاملات الارتباط المتبادلة بين الصفات وبين الصفة والدرجة الكلية على المقياس

| 0,66 0,54                      | 0,45 |      | -    |       |         |      |      |      | _         |      |        |      |        | -    | _    |      |             |      |      | 20 19  |
|--------------------------------|------|------|------|-------|---------|------|------|------|-----------|------|--------|------|--------|------|------|------|-------------|------|------|--------|
| 0,66                           | 0,51 | 0,22 |      |       |         |      |      |      |           |      | $\neg$ |      | $\neg$ |      |      |      |             |      |      | 8      |
| 0,52                           | 0,39 | 0,25 | 0,34 |       |         |      |      |      |           |      |        |      |        |      |      |      |             |      |      | 17     |
| 0,88                           | 0,32 | 0,27 | 0,62 | 0,54  |         |      |      |      |           |      |        |      |        |      |      |      |             |      |      | 6      |
| 0                              | 0,35 | 0,32 | 0,21 | 0,19  | 0,42    |      |      |      |           |      |        |      |        |      |      |      |             |      |      | ᄚ      |
| ,55<br>C                       | 0,23 | 0,31 | 0,37 | 0,42  | 0,36    | 0,28 |      |      |           |      |        |      |        |      |      |      |             |      |      | 74     |
| 0,41                           | 0,13 | 0,02 | 0,35 | 0,28  | 0,35    | 0,26 | 0,13 |      |           |      |        |      |        |      |      |      |             |      |      | ಘ      |
| 0,14                           | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,10  | 0,17    | 0,14 | 0,30 | 0,03 |           |      |        |      |        |      |      |      |             |      |      | ನ      |
| 0,57                           | 0,34 | 0,18 | 0,49 | 0,21  | 0,48    | 0,23 | 0,21 | 0,44 | 0,0<br>04 |      |        |      |        |      |      |      |             |      |      | =      |
| 0,82                           | 0,55 | 0,53 | 0,49 | 0,41  | 0,55    | 0,05 | 0,38 | 0,05 | 0,12      | 0,41 |        |      |        |      |      |      |             |      |      | 8      |
| 0,52                           | 0,37 | 0,17 | 0,17 | 0,24  | 0,31    | 0,40 | 91,0 | 0,02 | 0,06      | 0,21 | 0,56   |      |        |      |      | L    |             |      |      | φ      |
| 0,37                           | 0,21 | 0,26 | 0,35 | 0,24  | 9,0     | 0,08 | 0,28 | 0,05 | 0,10      | 0,17 | 0,29   | 0,30 |        |      |      |      |             |      |      | æ      |
| 0,66                           | 0,60 | 0,36 | 0,53 | 0,25  | 0,47    | 0,49 | 0,25 | 80,0 | 0,09      | 0,41 | 0,64   | 0,49 | 0,24   |      |      |      |             |      |      | 7      |
| 0,68                           | 0,49 | 0,32 | 0,58 | 0,46  | 9,33    | 0,16 | 0,39 | 0,18 | 0,17      | 0,45 | 0,67   | 0,14 | 0,49   | 0,39 |      |      | L           |      |      | 6      |
| 0,76                           | 0,42 | 0,30 | 0,43 | 0,32  | ,<br>83 | 0,56 | 0,38 | 0,31 | 0,10      | 0,52 | 0,63   | 0,50 | 0,02   | 0,41 | 0,34 |      |             |      |      | 55     |
| 0,56                           | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,23  | 0,28    | 0,38 | 0,31 | 0,41 | 0,09      | 0,12 | 0,44   | 0,06 | 0,11   | 0,12 | 0,47 | 0,33 | L           |      |      | 4      |
| 0,34                           | 0,25 | 0,15 | 0,18 | 0,006 | 0,17    | 0,31 | 0,01 | 0,37 | 0,06      | 0,06 | 0,21   | 0,12 | 0,04   | 0,03 | 0,20 | 0,28 | ,5 <u>,</u> |      |      | ω      |
| 0,72                           | 0,46 | 0,34 | 0,29 | 0,28  | 0,34    | 0,46 | 0,31 | 0,17 | 0,05      | 0,48 | 0,57   | 0,59 | 0,26   | 0,51 | 0,39 | 0,70 | 931         | 0,10 |      | 2      |
| 0,58                           | 0,45 | 0,43 | 0,30 | 0,09  | 0,07    | 0,31 | 0,17 | 0,28 | 0,25      | 0,23 | 0,35   | 0,23 | 0,19   | 0,33 | 0,42 | 0,34 | 0,44        | 93   | 0,44 | _      |
| ارتباط الصفة<br>بالدرجة الكلية | 28   | 19   | 18   | 17    | 16      | 15   | 14   | 13   | 12        | 11   | 10     | 9    | œ      | 7    | 6    | ОП   | 4           | ω    | 20   | الصفات |

ثانياً - معاملات الصدق: يُعَدُّ حساب الصدق من أهم المشاكل التي تواجه الباحثين في مجال الاتجاهات وإعداد المقاييس النفسية، ونظراً لأن الاتجاه مفهرم على درجة عالية من التجريد، وليس من السهل التوصل إلى محكًّات يمكن استخدامها للحكم على صدق قياسه (القريوتي، 1988)، فقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة التوصل إلى معاملات الصدق التالية:

 مدق المحتوى المعبر عنه بدرجة الدقة وخطوات اختيار واستقراء الصفات الواردة في المقياس، واتباع تسلسل منطقي وموضوعي في بناء المقياس.

ب - صدق البناء المجرَّ عنه بالارتباطات المتبادلة بين الصفة والدرجة الكلية، وبينها وبين باقي الصفات من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن الارتباطات الداخلية تُمدَّ دليلاً على الاتساق الداخلي للمقياس، وينظر لها في كثير من الأحيان على أبها دلالة ثبات، فإنه يمكن عَلَّما هنا دلالة على صدق البناء، ويمكن أن يفسر ارتباط الصفة بالدرجة الكلية، على أن الصفة ترتبط بموضوع الاتجاه المقيس (القريوق، 1908).

## البحث الميداني:

أ - ميدان البحث: أجري البحث المبداني في وحدة لإحدى المؤسسات الوطنية، تأسست هذه الوحدة في سنة 982 تحت إدارة الشركة الهولندية (UNILEVER)، وفي سنة 1968 تم تأميم الوحدة، ووضعت تحت وصابة وزارة الصناعات الخفيفة، وأصبحت مستقلة ابتداءً من سبتمبر 1989، ويقدر عدد عمال هذه الوحدة بـ 922عاملاً موزعين كما هو وارد في جدول (3).

جدول (3) توزيع عمال الوحدة وفق المستوى الوظيفي للمؤسسة.

| العدد | المستوى الوظيفي |
|-------|-----------------|
| 03    | «كوادر» عليا    |
| 23    | «كوادر» متوسطة  |
| 97    | عمال تحكم       |
| 309   | منفذون ٰ        |
| 432   | المجموع         |

ب - طريقة البحث: اعتمد الباحث في عملية جع البيانات على ثلاثة مقاييس تتفق مع أهداف البحث، المقياس الأول أُعدَّه الباحث (راجع الدراسة الاستطلاعية)، وهو من مقاييس الاتجاهات في مجال القيادة التنظيمية، صُمِّم - كما سبقت الإشارة - وفق نموذج مقياس (Fiedler (1967)، وذلك بهدف تعرُّف أنماط القيادة التنظيمية السائدة في المؤسسة (ميدان البحث)، ويشتمل هذا المقياس على ثماني عشرة صفة من صفات القيادة، مُثلَث على محاور ذات قطبين، يمتد كل محور من واحد (1) إلى ثمانية (8).

ويتمثل المقياس الثاني الذي اعتمد عليه الباحث لقياس متغير وضعية سلطة القائد في «استبانة وضعية السلطة» للباحث الأمريكي (1967) Hunt، والذي استعمله «فيدلر» في بحوثه الميدانية لاختبار نموذجه.

أما المقياس الثالث، فهو «مقياس الجو الاجتماعي» لفيدلر، وقد اعتمد عليه الباحث لقياس متغيرً علاقات القائد بالأتباع.

وتجوع عدة دراسات على ثبات المقياسين، وبخاصة عندما تكون الفترة الزمنية الناصلة بين الاختبار وإعادة الاختبار قصيرة، نسبياً، ففي بحث له عن اختبار فروض نموذج افيدلر، حصل (1967 Hunt على معامل ثبات لهذا المقياس قدره (0,79)، كما أثبتت الدراسات الميدانية التي قام بها (1967, 1971) على ثبات المقياس الجو الاجتماعي،

أما فيما يتعلق بصدق هذا المقياس فقد أكدت أيضا بعض الدراسات ,Achoui, 1971) 1980; Fiedler, 1971 على صدق المفهوم المرتبط بالمقياس والصدق التنبئي . وإسهام منه في دراسة الخصائص القياسية لكل من استبانة وضعية السلطة ومقياس الجو الاجتماعي تحصل عشوي (1985) في دراسة له أجريت بالجزائر على معامل ثبات للاستبانة الأولى قدره (0,75)، وعلى معامل ثبات للمقياس الثاني قدره (0,61)، في فترة زمنية لم تتعدَّ ثلاثة أسابيع بين الاختبار وإعادة الاختبار، وهما معاملان يحملان دلالة إحصائية قوية .

أما فيما يتعلق بصدق المقياسين فقد أكدت الدراسة نفسها الصدق التنبئي المرتبط بالمقياسين، ومهما يكن يبقى المجال مفتوحا للبحث في المتغيرات التي تتحكم في ثبات وصدق عملية القياس النفسي، وبخاصة الجوانب العاطفية (العوامل الذاتية).

## جـ - فروض البحث:

بما أن الهدف من هذا البحث - كما سبقت الإشارة إليه - يتمثل في عاولة دراسة الفروق في نَمَطَي القيادة التنظيمية (وفق نظرية فيدلر) بين قادة محتلف مستويات الإشراف التنظيمي وتحديد نوع العلاقة الموجودة بين هذين النمطين ومُتَكَبِّرِي الموقف التنظيمي (وضعية سلطة القائد، وعلاقات القائد بالأثباع) فقد تمت صياغة الفرض التالى:

«يختلف قادة مستويات الإشراف التنظيمي في نمط القيادة الذي يميز كل مستوى من المستويات المدروسة، وذلك تبعاً لوضعية سلطة كل قائد وعلاقاته بأتباعه الذين يقعون تحت إشرافه».

وللتمكن من اختبار هذا الفرض وتسهيلًا لعملية القياس االإمبريقي، فقد تمت صياغة هذا الفرض في شكل فروض فرعية موجهة قابلة للاختبار الإحصائي:

- د وبوجد فرق بين قادة مختلف مستويات الإشراف المتنظيمي في نَصْطَي النِّيادة التنظيمية (نمط الاهتمام بالعلاقات الإنسانية، ونمط الاهتمام بإنجاز الممل).
  - ٤ اليوجد ارتباط بين متغير وضعية سلطة القائد ونمط القيادة التنظيمية».
    - 3 «يوجد ارتباط بين متغير علاقات القائد بالأتباع ونمط القيادة».

## د - عينة البحث:

أجري البحث على عينة من المشرفين، اختيروا بطريقة قصدية (فئة المشرفين الرسميين)، ونظراً لأن البحث كان يتطلب من الأفراد الإجابة عن ثلاث استبانات، فقد تم استبعاد كل الأفراد (القادة) الأميين، علما بأن اللغة التي قُدِّمت بها الإستبانة كانت العربية. وهكذا فقد بلغ العدد الإجالي لأفراد العينة 104 من أصل 123 مشرفاً.

وزع هؤلاء المشرفون بدورهم إلى عينات فرعية - وفقاً لأهداف البحث -، وذلك حسب المستوى الإشرافي الذي يشغلونه في التنظيم الرسمي (انظر جدول 4).

## النتائج ومناقشتها

أ - أنماط القيادة ومستويات الإشراف التنظيمي: إن الهدف من معالجة هذه النقطة هو معرفة الاختلافات التي يمكن أن تظهر في نَمَطَي القيادة بين قادة الستويات الإشرافية المدروسة، وسيسهم هذا التحليل - في مرحلة لاحقة من البحث - في فهم ودراسة علاقة هذين النمطين بمتغيرات الموقف القيادي، وتفاعلهما ودرجة تكيُّقهما مع متطلبات التغير التنظيمي الذي تشهده عينة من المؤسسات الجزائرية.

جدول (4) توزيع أفراد العينة وفق المستوى الإشرافي

| <u> </u>               |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| مجموع أفراد العينة عند | المستويات الإشرافية         |
| كل مستوى إشرافي        |                             |
| 35                     | رؤساء الفرق                 |
| 28                     | المراقبون                   |
| 28                     | رؤساء الورشات               |
| 13                     | رؤساء المصالح               |
| 104                    | المجموع الكلي لأفراد العينة |

وعليه، فبعد تطبيق مقياس نمط القيادة على أفراد عينة البحث (قادة المستويات الإشرافية الأربعة) تبين أن المتوسطات «الإمبريقية» (1) لقادة المستويات الإشرافية الثلاثة الأولى هي أكبر من المتوسط «النظري» للمقياس ( \$1828 - 73)

بينما ظهر أن المتوسط «الإمبريقي» لقادة المستوى الرابع أصغر من المتوسط «النظري» للمقياس. (انظر الجدول رقم 5).

واتضح من خلال تطبيق اختبار (ف) بين متوسطات نتائج مقياس نمط القيادة لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة أن هناك تبايناً واختلافاً بين هذه المتوسطات، حيث قُدُّرت درجة اختبار (ف) بـ 65,13، وهي نتيجة ذات دلالة إحسائية باحتمال خطأ لايتجاوز 0,01 ما يؤكد حقيقة هذا التباين(جدول 6).

ولما كانت قيمة (ف) ذات دلالة إحصائية قوية كان من الضروري مقارنة هذه المتوسطات فيما بينها، أي مقارنة متوسط نتائج كل مستوى من المستويات الإشرافية الأربعة بمستوى آخر، وذلك بالاعتماد على اختيار (ت) للوقوف على دلالة الفروق بين المجموعات، حيث بين تحليل التباين عدم تجانس التباين بين المستويات الإشرافية المدروسة. وعليه، فقد أظهر اختبار (ت) بين متوسطات نتائج مقياس نمط القيادة لقادة المستويات الإشرافية الأربعة فيما بينها (جدول 7) أنه لايوجد فرق ذو لالة إحصائية بين متوسط نتائج عادة المستوي الإشرافي الأول ومتوسط نتائج

جدول (5) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس نمط القيادة لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة.

| الانحراف المعياري | المتوسط | ن  | المستويات الإشرافية |
|-------------------|---------|----|---------------------|
| 8,47              | 81,34   | 35 | المستوى الأول       |
| 6,16              | 83,67   | 28 | المستوى الثاني      |
| 6,35              | 78,57   | 28 | المستوى الثالث      |
| 10,52             | 49,92   | 13 | المستوى الرابع      |

جدول (6) تحليل التباين لمقياس نمط القيادة لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة

| مستوى<br>الدلالة | ٺ     | متوسط مجموع<br>المربعات | مجموعات<br>المربعات | درجات<br>الحرية |                |
|------------------|-------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| دالة*            | 65,13 | 3833,33                 | 11499,97            | 3               | بين المجموعات  |
|                  |       | 58,85                   | 5885,79             | 100             | داخل المجموعات |
|                  |       |                         | 17385,76            | 103             | المجموع        |

 <sup>\*</sup> تكون نسبة «ف» دالة عند مستوى 0,01 وإذا كانت ≥ 3,98.

قادة المستوى الإشرافي الثاني (ت = 1,26) من جهة ، وبين متوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الأول ومتوسط نتائج المستوى الإشرافي الثالث (ت = 1,48) من جهة أخرى، مما يعني أن قادة هذه المستويات يُشِيمُون بنمط قيادي متشابه، وهو ذلك النمط الذي يركز على الاهتمام بالعلاقات الإنسانية أكثر من الاهتمام بإنجاز العمل، بينما أظهر اختبار (ت) أن هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية بين متوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الثاني ومتوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الثالث. ويمكن تفسير هذا الفرق بأنه اختلاف في قوة الاتجاه (النمط القيادي) وليس فرقا في نوع النمط.

أما فيما يخص مقارنة متوسطات نتائج قادة المستويات الإشرافية الثلاثة الأولى بمتوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الرابع، فقد تبين من تطبيق اختبار (ت) أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين هذه المتوسطات باحتمال خطأ لايتجاوز 0,001، مما يعنى أن:

قادة المستويات الثلاثة الأولى مختلفون في نمطهم القيادي عن قادة المستوى الإشرافي الثلاثة الأولى - كما الإشرافي الثلاثة الأولى - كما سبقت الاشارة - بنمط الاهتمام بالعلاقات الإنسانية أكثر من الاهتمام بإنجاز العمل، نجد بالمقابل أن النمط الذي يميز قادة المستوى الإشرافي الرابع هو ذلك النمط الذي يهتم بإنجاز العمل أكثر من الاهتمام بالعلاقات الإنسانية في تحقيق الأهداف التنظيمية .

جدول (7) قيم اختبار (ت) لمتوسطات نتائج مقياس نمط القيادة لدى قادة المستويات الإشرافية الاربعة.

| المستوى الرابع | المستوى الثالث | المستوى الثاني | المستويات      |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ***9,69        | *1,48          | *1,26          | المستوى الأول  |
| ***10,74       | **3,05         |                | المستوى الثاني |
| ***9,09        |                |                | المستوى الثالث |

غير دالة عند مستوى 0,05.

\*\* دالة عند مستوى 0,01.

\*\*\* دالة عند مستوى 0.01.

إن دلالة هذه النتائج تجعلنا نحفظ بالفرضية الأولى للبحث، والتي تتصور اختلافا في نمط القيادة بين قادة مختلف المستويات، وتُعَدُّ هذه النتائج أيضاً تأكيداً وتدعيماً للنتائج المستخرجة. في دراسة سابقة أجريت ضمن الإطار نفسه (لوصيف وعشوى، 1988).

كما جاءت هذه التنافع من جهة أخرى لتؤكد نتائج البحوث المبدانية التي أجراها (Fiedler, 1966, 1967; Katz & Kahn, 1965; Likert, 1961; McGrath and فيدلر وباحثون آخرون Dalman, 1965; Meyer's, 1951; Roethlisberger & Dickson, 1939). Alman, 1965; Meyer's, 1951; Roethlisberger & Dickson, 1939). محيث لم يجد هولاء الباحثون اختلافا في نمط (1967) القيادة بين قادة المستويين الإشرافيين: الأول والثاني في سلم التنظيم للمؤسسات التي

كانت ميداناً لبحوثهم «الإمبريقية» بينما لاحظوا اختلافا واضحاً بين نمط قادة هلين المستويين ونمط قادة مستويات أعلى في سلم التنظيم (Fedler, 1967). كما يمكن تفسير هذه التتاتيج باعتبار أن قادة المستويات الثلاثة الأولى يجتكون احتكاكاً مباشراً بأتباعهم بالعمال)، ويقعون ضمن المجال الاجتماعي نفسه، بما يجعلهم يهتمون أكثر بالعلاقات الإنسانية عن الاهتمام بإنجاز العمل، إلا أن هذا التفسير المنطقي لايصبح كافياً لتحليل هذا الاختلاف في أنماط القيادة، إذا وضعناه ضمن الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقات التنظيمية لهياكل المؤسسة الجزائرية، إذ تنبغي الإشارة إلى أن كثيراً من قادة المستويات الإشرافية الأولى في سلم التنظيم هم نقابيون، حيث يفرض عليهم هذا الوضع الاحتكاك بالعمال باستمرار حتى يضمنوا ولاءهم، ويصبحوا من تَمَّةً قوة فاعلة في طرح قضاياهم المهنية والاجتماعية، أو غيرها على الإدارة.

95

وإذا كان قادة هذه المستويات يتمون بالعلاقات الإنسانية أكثر من الاهتمام بإنجاز العمل نتيجة احتكاكهم بالعمال - بغض النظر عن أهدافه الظاهرة أو المسترة - فإن اهتمام قادة المستوى الإشرافي الرابع بإنجاز العمل أكثر من الاهتمام بالعلاقات الإنسانية قد يرجع إلى كون التفاعل بينهم وبين أتباعهم (العمال) يفتقد للديناميكية الاجتماعية، وعلم استيعاب ضرورة وجود هذه الديناميكية في إحداث التغير التنظيمي المرغوب فيه، وفي رفع دافعية العمل لدى الأتباع، حيث لايأخذ هولاء القادة بالحسبان وبالشكل الكافي، حاجات أتباعهم للاتصال الاجتماعي، وعلى هذا الأساس يمكن تفسير هذا التفاعل على أنه تفاعل يتم وفق آليات (ميكانيزمات) هيكلية مرتبطة بالوضعية التنظيمية لكل منهما (القادة، والأتباع)، فالتفاعل بينهم لايتم على أساس تصور ديناميكي لهذه العلاقة في شكل نسق متكامل، بل يتم على أساس تصور هيكلي: قيادة (هيكل فوقي) - جاءة عمل (هيكل تحتى). (انظر شكل 1).

ب - منفيرًا وضعية السلطة وعلاقات القائد بالأنباع وارتباطهما بنمط القيادة: تبين من تطبيق استبانة وضعية السلطة» أن قادة المستويات الإشرافية الأربعة يتصفون بوضعية سلطة ضعيفة، وذلك بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية (جدول 8). كما تتَّفَسح أيضاً من خلال تطبيق اختبار (ف) بين هذه المتوسطات أن قيمة (ف) = 2,12، غير دالة إحصائياً، عما يؤكد عدم وجود اختلاف بين وضعية سلطة قادة المستويات الإشرافية الأربعة، والتي تتميز بوصفها ضعيفة (جدول 9).

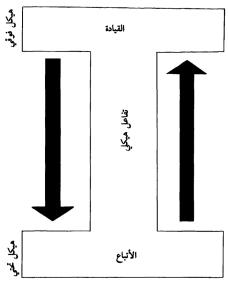

شكل (1) تصور التفاعل الهيكلي بين القادة والأتباع

إن دراسة هذه النتائج وتحليلها يستدعي وضعها وربطها بالإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقات التنظيمي الذي يحكم العلاقات التنظيمية الجزائرية، والمتمثل خاصة في ميثاق وقانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات – الذي ظل معمولاً ببعض أحكامه إلى وقت قريب – على رغم ظهور التغييرات التنظيمية الجديدة (قانون استقلالية المؤسسات) التي مَشَّتُ معظم المؤسسات الاقتصادية.

يشير «ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات» إلى أنه: «لكي تكون مشاركة

97

جدول (8) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستبانة وضعية السلطة لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة.

| الانحراف المعياري | المتوسط | ن  | المستويات الإشرافية |
|-------------------|---------|----|---------------------|
| 3,21              | 15,51   | 35 | المستوى الأول       |
| 2,16              | 17,46   | 28 | المستوى الثاني      |
| 3,09              | 15,32   | 28 | المستوى الثالث      |
| 2,96              | 14,53   | 13 | المستوى الرابع      |
| 1                 | 1       | 1  | 1                   |

الممال في تسيير مؤسستهم فعالة، لابد من أن تكون هذه المشاركة ذات طابع دائم وغير دوري، كما تجري ممارستها كذلك بواسطة لجان اختصاصية، وتكلف كل هذه اللجان بالشؤون الاقتصادية والمالية، والشؤون الاجتماعية، والثقافية، والمستخدمين، والتكوين، والتأديب، وحفظ الصحة الأمن».

لقد أدّى إنشاء هذه اللجان، وبخاصة لجنة المستخدمين ولجنة التأديب، إلى تقليص كبير في السلطة التدرجية لقادة مختلف المستويات، حيث أصبح هذا التنظيم يشكل عائقاً أمام كل مبادرة فردية في اتخاذ القرار، وشيئاً فشيئاً بدأت القيادة تفقد مدلولها من حيث كونها سياق تأثير وأساسها السلوكي، اتخذت الطابع الإداري البيروقراطي، ومن جهة أخرى، فقد أحدث هذا التقنين مايشبه الازدواجية في السلطة داخل المؤسسة (سلطة الإدارة وسلطة اللجان) عما أدّى في - حالات كثيرة - إلى حدوث بعض الصراعات بين الهياكل نتيجة النداخل في الاختصاص وازدواجية السلطة.

وقد سمحت هذه ا لوضعية للوصاية أن تتبوّأ مكانها حكماً، وأن تستعيد مرة أخرى سلطة هذه الهياكل لنصل في نهاية المطاف إلى نوع آخر من المركزية البيروقراطية.

وبفحص «قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات، نلمس أيضا أن المشرِّع الجزائري اتخذ - ضمنياً - موقفاً سلبياً من مفهوم السلطة، ولم ير فيها إلا الجانب التعسَّفي، حيث لم يفرق بين مفهومَي وحدة القيادة ولا مركزية السلطة، ورأى ضمنياً أن تحقيق وحدة القيادة (بالفهوم السياسي - الأيديولوجي) يتطلب مركزية السلطة في هيكل قيادي واحد (الوصاية)<sup>(2)</sup> وإذا كانت نتائج استبانة وضعية السلطة قد بينت أن قادة المستويات الإشرافية الأربعة يَتَّسِمُون بوضعية سلطة تدرجية ضعيفة، فقد بين "مقياس علاقات القائد بالأتباع" أن قادة المستويات الإشرفية الثلاثة الأولى يتمتعون بعلاقات جيدة مع أتباعهم، وذلك بالنظر إلى المتوسطات الحسابية للمقياس (جدول 10).

أمّا قادة المستوى الإشرافي الرابع فقد ظهر من نتائج المقياس أن علاقتهم بأتباعهم سيئة بالنسبة إلى المستويات الثلاثة الأولى (جدول 10).

جدول (9) تحليل التباين لاستبانة وضعية السلطة لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة.

| مستوى<br>الدلالة | ف    | متوسط مجموح<br>المربعات | مجموعات<br>المربعات | درجات<br>الحرية | المصادر        |
|------------------|------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| غير دالة*        | 2,12 | 35,68                   | 107,05              | 3               | بين المجموعات  |
|                  |      | 16,82                   | 1682,07             | 100             | داخل المجموعات |
|                  |      |                         | 1789,12             | 103             | المجموع        |

\* تكون نسبة «ف» دالة عند مستوى 0,05≥ إذا كانت ≥ 2,70.

وقد اتضح أيضاً من خلال تطبيق اختبار (ف) بين متوسطات مقياس علاقات القائد بالأتباع لقادة المستويات الإشرافية الأربعة أن هناك اختلافاً بين هذه المتوسطات، حيث قُدِّرت نسبة (ف) 207,78، وهي نتيجة ذات دلالة إحصائية باحتمال خطأ لايتجاوز 0.1 ومما يؤكد حقيقة هذا التباين (جدول 11).

ولما كانت قيمة (ف) ذات دلالة إحصائية قوية كان من الضروري مقارنة متوسطات المستويات الإشرافية الأربعة بعضها ببعض وذلك بالاعتماد على اختبار (ت) للوقوف على دلالة الفروق بين المجموعات بعضها ببعض، وقد أظهر اختبار (ت) بين متوسطات نتاتج مقياس علاقات القائد بالأنباع لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة فيما بينها (جدول 12) أنه لايوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الأول ومتوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الأول ومتوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الأول،

جدول (10)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمقياس علاقات القائد بالأتباع لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة.

| الانحراف المعياري | المتوسط | ن  | المستويات الإشرافية |
|-------------------|---------|----|---------------------|
| 4,15              | 74,20   | 35 | المستوى الأول       |
| 4,29              | 74,57   | 28 | المستوى الثاني      |
| 3,56              | 74,75   | 28 | المستوى الثالث      |
| 8,73              | 38,69   | 13 | المستوى الرابع      |

جدول (11)

# تحليل التباين لمقياس علاقات القائد بالأتباع لدى المستويات الإشرافية الأربعة.

| مستوى<br>الدلالة | ٺ      | متوسط مجموع<br>المربعات | مجموع<br>المربعات | درجات<br>الحرية | المصادر        |
|------------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| دالة*            | 207,28 | 4858,83                 | 14576,51          | 3               | بين المجموعات  |
|                  |        | 23,44                   | 2344,48           | 100             | داخل المجموعات |
|                  |        |                         | 16920,99          | 103             | المجموع        |

 <sup>\*</sup> تكون نسبة «ف» دالة عند مستوى 0,01 إذا كانت ≥3,98.

ومتوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الثالث (ت = 0.57)، ومنوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الثاني، ومتوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الثالث (ت = 0.17) من جهة أخرى، مما يعني أن قادة هذه المستويات تربطهم علاقات جيدة بأتباعهم.

أما فيما يتعلق بمقارنة متوسطات نتائج قادة المستويات الإشرافية الثلاثة الأولى، بمتوسط نتائج قادة المستوى الإشرافي الرابع، فقد تبين من تطبيق اختبار (ت) أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين هذه المتوسطات، باحتمال خطأ لايتجاوز 0,001، مما يعني أن قادة المستويات الثلاثة الأولى يختلفون في نمط علاقاتهم بأتباعهم عن قادة المستوى الإشرافي الرابع (جدول 12)، ففي الوقت الذي نجد أن قادة المستويات الإشرافية الثلاثة الأولى تربطهم بأتباعهم علاقات جيدة، نجد بالمقابل أن قادة المستوى الإشرافي الرابع تربطهم بأتباعهم علاقات سيئة.

جدول (12) قيم اختبار (ت) لمتوسطات نتائج مقياس علاقات القائد بالأتباع لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة.

| المستوى الرابع | المستوى الثالث | المستوى الثاني | المستويات      |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| **14,14        | *0,57          | *0,34          | المستوى الأول  |
| **14,07        | *0,17          |                | المستوى الثاني |
| "14,36         |                |                | المستوى الثالث |

 <sup>\*</sup> غبر دالة عند مستوى 0,05. \*\* دالة عند مستوى 0,001.

إن عرض هذه النتائج الأولية لوضعية السلطة وعلاقات القائد بالأتباع، إنما هو بهدف دراسة العلاقة التي تربط كلا من هذين الموقفين (المتغيرين) بنمط القيادة الذي يميز كل مستوى من المستويات الإشرافية المدروسة، وتحديد الموقف الأكثر ارتباطا بكل نمط قيادي، ومن ثُمَّ تحديد مدى فعاليته في عملية التنظيم وديناميكية التفاعل التي يمكن أن تحدث عند محاولة إدخال التغير التنظيمي المستهدف وفعالية القيادة.

وقد كشف معامل ارتباط «بيرسون» أن الارتباط بين نمط القيادة ووضعية السلطة، كان منخفضا وغير دال إحصائياً، مما يعنى عدم وجود علاقة بين هذين المتغيرين، أما الارتباطات بين نمط القيادة ومتغير علاقات القائد بالأتباع بالنسبة للمستويات الإشرافية الأربعة فقد كانت كلها ارتباطات موجبة وذات دلالة إحصائية، مما يدل على وجود علاقة بين هذين المتغيرين (جدول 13).

ويتضح من تحليل هذه النتائج ومقارنتها بالنموذج النظرى «لفيدلر» وبالتصور الموقفى الذي يطرحه في نظريته، أن قادة مختلف المستويات الإشرافية لايتعاملون مع المواقف التنظيمية كما هو مفترض في التصور النظري الذي يطرحه افيدلر ، حيث نلاحظ أن نمط القيادة الذي يميز قادة المستويات الإشرافية الثلاثة الأولى غير ملائم بالنظر إلى الموقفين التنظيميين اللذين يحددان هذا النمط (علاقات بالأنباع جيدة ، ووضعية السلطة ضعيفة)، إذ يكون من الأفضل لهؤلاء القادة أن يوجهوا اهتمامهم نحو إنجاز العمل أكثر من اهتمامهم بالعلاقات الإنسانية ، حيث تربطهم علاقات

جدول (13) معاملات ارتباط بيرسون بين نمط القيادة ومتغيّرَيْ علاقات القائد بالأتباع ووضعية السلطة لدى قادة المستويات الإشرافية الأربعة

| متغير وضعية | متغير علاقات    | المستويات الإشرافية | نمط القيادة                               |
|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| السلطة      | القائد بالأتباع |                     |                                           |
| 0,10        | ***0,69         | المستوى الأول       | بالعلا                                    |
| 0,12-       | *0,47           | المستوى الثاني      | 1 X 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 0,07-       | **0,51          | المستوى الثالث      | متعام<br>الإنسانية                        |
| 0,09        | **0,68          | المستوى الرابع      | الاهتمام<br>بانجاز<br>العمل               |

<sup>\*</sup> دال عند مستوى 0,00.\*\* دال عند مستوى 0,005

\*\*\* دال عند مستوى 0,0005.

جيدة بأتباعهم، مما يسمح لهم باستثمار هذه العلاقة استثماراً إيجابياً في توجيه الأتباع نحو إنجاز العمل بوتيرة أسرع ونوعية أحسن، كما تمكنهم هذه العلاقة من أن يستمدوا سلطتهم منها، وأن يستعملوها أيضاً استعمالاً إيجابياً في ضبط أمور العمل.

وما يمكن أن يقال بالنسبة لقادة هذه المستويات الثلاثة يقال أيضاً عن قادة المستوى الإشرافي الرابع، إذ نلاحظ أن النمط القيادي (الاهتمام بإنجاز العمل) الذي يتميزون به، غير ملائم أيضاً في حدود الموقفين اللذين يجددانه (علاقات القائد بالأتباع سيئة ووضعية السلطة ضعيفة)، إذ يكون من الأفضل على قادة هذا المستوى ـ على عكس قادة المستويات الإشرافية الثلاثة الأولى - أن يهتموا بتقوية العلاقات الإنسانية بينهم وبين أتباعهم نظراً للموقف غير الملائم الذي يوجدون فيه كما سبقت الإشارة إليه.

كما يظهر من هذا التحليل أن متغير علاقات القائد بالأنباع من أهم المتغيرات التي توثر في تحديد أنماط القيادة، وهي نتيجة توكدها البحوث الميدانية التي أجراها فيدلر، وضمّنها في كتابه سنة 1967 (Fiedler, 1967)، وعلى هذا الأساس يمكن القول: إن قادة المستويات الإشرافية يُحدِّدون علاقاتهم بأتباعهم من ناحية قريهم أو بعدهم عن قيادة المركز (المدير العام مثلا)، فقادة المستويات الإشرافية الثلاثة الأولى يجدون أنفسهم أبعد هيكلياً عن قيادة المركز وأقرب إلى الأنباع، ولهذا تجدهم يهتمون بالعلاقات الإنسانية، بينما يُلاحظ العكس لدى قادة المستوى الإشرافي الرابع، فهم يجدون أنفسهم أقرب هيكلياً من قيادة المركز منهم إلى جاعة العمل (الأنباع)، ولهذا تجدهم يهتمون اعتماماً أكبر بإنجاز العمل والاتصال «الإداري» الرسمي، من الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والحاجات النفسية للعمال. ونتيجة لذلك يظهر أن «المسلم الختلاف أنماط القيادة الميكلية» تُحدِّ مُتَعَبِّراً لابدًّ من مراعاته في تفسير اختلاف أنماط القيادة التنظيمية (انظر شكل 2).

# القيادة والتغير التنظيمي:

إننا نميش اليوم في عالم متغير وسريع ومستمر، حيث تظهر هذه النظرة الديناميكية للمحيط والسياق الاجتماعي عنصراً أساسياً وضرورياً لأي تحليل نفسي - اجتماعي . وعلى هذا الأساس فإن تبني هذا المنحى يؤدي بنا إلى القول: إن التسيير الفعال للتغير في المؤسسات (من حيث هي وحدة اجتماعية) هو من أهم مهام المسيرين في الوقت الحالي في مختلف مستويات التنظيم الرسمي، فالتغير بهذا المعنى، لابد أن يُشْهَمَ على أساس أنه نوع من التكيف لمواقف وحالات معينة، تتمكن لابد أن يُشْهَمَ على أساس أنه نوع من التكيف لمواقف وحالات معينة، تتمكن المؤسسة من خلاله من أن تضمن استمرارية وجودها على أنها نسق متميّز، وضمن هذا الإطار يقول (1990) Prokopenko إنه: «مهما كانت كفاءة المسيرين والعمال ودرجة اهتمامهم بالعمل فإنه لامستقبل لهؤلاء إذا لم تكن المؤسسة قادرة على التكيف

تتطلب التغييرات الاقتصادية العميقة التي تعرفها اليوم المؤسسة الجزائرية من

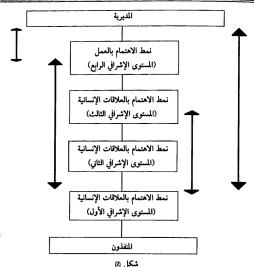

المسافة الهيكلية من حيث كونها متغيرًا يُقسِّر اختلاف أنماط القيادة التنظيمية لدى المستويات الإشرافية الأربعة.

المسيرين تبني تناول علمي جديد متعدد الأبعاد، ووضع فلسفة تسير أكثر ديناميكية ترتكز أساساً على مفهوم «الإنسان» من حيث هو فاعل اجتماعي عرك قادر على إحداث التغير المرغوب. وهذا معناه أنه حان الوقت للمسيرين أن يتخلوا عن الاعتقاد السائد بأنهم على رأس نسق سياسي - اجتماعي (بالمفهوم الكلي)، وأن يدركوا جيداً أنهم على رأس نسق اقتصادي (بالمفهوم الجزئي). كما يظهر حالياً أنه من المنطقي أكثر من أي وقت مضى تحديد مفهوم المؤسسة ونشاطاتها بمراعاة المحيط الذي تنشط فيه، إذ لابد من النظر للمؤسسة على أنها نسق ديناميكي مرن ينشط في

مجال حيوي موقفي احتمالي. ومهما يكن، فلا بد من الإشارة إلى أن الفعالية في المؤسسة لايمكن تمقيقها إلا إذا فهم المسيّرون هذه الديناميكية التي يتمتع بها النسق وآمنوا بها، وتمكنوا من دمج المؤسسة في محيطها الطبيعي، وترك الحتمية التنظيمية التي جاءت بها المدرسة التقليدية جانباً، وبالتالي تبني فلسفة تسيير تقوم على التناول النسقي – الموقفي، إذن فاستقرار المؤسسة يعتمد على أمرين:

أولا: ديناميكيتها، ومرونتها، ودرجة تفتحها على محيطها بكل خصائصه: الثقافية والسياسية والاجتماعية.. إلخ.

ثانيا: ترشيد النشاط الاقتصادي وتثقيف السلوك التنظيمي، وذلك بإدخال تسيير فَقَال للعوامل الموقفية الطارثة التي يمكن أن يفرزها هذا المحيط.

إن المتفحص للتشريع التنظيمي في الجزائر يلاحظ أن هذا التشريع اعتمد أساساً على وضع آليات (ميكانيزمات) قانونية ضمن تصوّر هيكلي ثابت (ستاتيكي) للأبعاد التنظيمية. ويمكن تلخيص فكرة هذا التصور في النقاط التالية:

1 - التصور الهيكلي المفرط للمؤسسة.

 وضع آليات (ميكانيزمات) قانونية تحكم هياكل تنظيمية، دون الاهتمام بديناميكية العلاقات السلوكية التي تحدث ضمن إطارها.

 3 - الاعتقاد السائد بأن التغير الهيكل على المستوى الكلي (المؤسسة) من شأنه أن يحدث تغييراً على المستوى الجزئي (القيادة) هو اعتقاد خاطىء نتيجة التصور الهيكلي للأمور التنظيمية.

إن مناقشة علاقة القيادة بالتغير التنظيمي، هو في واقع الأمر مشكل تنظير وتناول تنظيمي، ويناءً على ذلك فإن تبني التناول النسقي يساعد بشكل أفضل على فهم أسس التنظيم.

إن مراجعة مفهوم «تلاشي - الأنثروبي» (Negative Entropy) الذي اعتمدت عليه مدرسة الانساق الفتوحة، وعاولة تطبيقه على دراسة علاقة القيادة بالتغير التنظيمي، يفتح المجال واسعاً لفهم هذه العلاقة وديناميكيتها، إذ يشكل مفهوم «الأنثروبي» (thermodynamics) - نوعاً ما مقياساً للاختلال الذي يحدث على المستوى الذري، فتغير «الأنثروبي» عند حدوث تحول في الطاقة يمكس الانتظام المفقود أو المكتسب أثناء هذا التحول، بمعنى أن زيادة الأنثروبي (Entropy) يعبر عن ارتفاع في اختلال النسق، و«تلاشي الأنثروبي»

ويرى أنصار مذهب الطاقة أن الحياة ماهي إلا ظواهر انتقال وتحوّل في الطاقة، فالظواهر الاجتماعية - حسب هؤلاء - ماهي إلا شكل من أشكال هذه الطاقة، وعليه فإن كُلَّ تغير تنظيمي ليس لدى تحليله إلا تعبيراً عن انتقال وتحوّل في الطاقة، فكلما كان معامل تحول طاقة غير نافعة إلى طاقة نافعة كبيرا ذكَّ ذلك على توازن وانتظام النسق.

ويعتبر مفهوم «تلاشي الأنثروبي» من الخصائص الأساسية للنسق المفتوح، إذ يقرر (Katz & Kahn (1978) أنه لكي يضمن النسق المفتوح استمرارية وجوده، ويجافظ على النظام الداخلي لخصائصه، فإنه ينبغي أن بكون كمية الطاقة التي يستوردها هذا النسق من المحيط أكبر من كمية الطاقة التي يجولها أو يصدرها.

إن تحقيق استقرار المؤسسة يرتبط إلى حد كبير بضرورة فهم هذا الفهوم واستيعابه، كما أن تحقيق زيادة انتظام النسق (المؤسسة) يعني العمل على تخفيض حدة اختلال النسق (الأنثروبي). وهذا لن يتأتى إلا عن طريق الإبداع، وهنا تظهر أهمية القيادة التنظيمية بوصفها عنصراً فقالاً في إحداث هذا الانتظام، وإدخال النغير المرغوب لمواجهة حدة الاختلال الذي يمكن أن مجدث في النسق (شكل 3).

#### انتظام النسق (negative entropy)



شكل (3)

تغيير سياق القيادة التنظيمية على أنه عملية لتحقيق انتظام النسق (المؤسسة).

## القيادة والسلطة التنظيمية

إن مراجعة التشريع التنظيمي للمؤسسات الجزائرية وبخاصة (ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات) يبين التخوف الضمني للمشرّع من السلطة التنظيمية، فتوزيع السلطة لم يكن على أساس الاعتقاد بأنها وسيلة تساعد المشرفين والمسيرين على العمل مع بعضهم بعضاً وفق علاقات تنظيمية ديناميكية لتحقيق أهداف التنظيم، وإنما أتخذ توزيع السلطة بُغداً أيديولوجياً وصبغة سياسية، بحيث عَدَّ المشرع الهياكل التنظيمية للمؤسسة قوى متصارعة تتطلب حصر جزء كبير من هذه السلطة في هيكل تنظيمي واحد (الوصاية).

لقد أصبح ضرورياً تجاوز التصور الكلاسيكي لمفهوم السلطة وارتباطها بوضعية القادة والمسيرين في سلم التنظيم الهرمي، إن السلطة التنظيمية في واقع الأمر تكمن في مقدار الحرية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف المعنية لقبول طلب الآخر أو رفضه.

إن السلطة التنظيمية بهذا المعنى، لابد أن تتضمن بُغداً أساسياً، وهو بُغد «التفاوض»، وعلى هذا الأساس يصبح القائد الذي يتمتع بسلطة قوية هو ذلك القائد الذي يعتمد على معارفه وكفاءته وقدراته على إقناع أعضاء جماعته أو رؤسائه بأنه يحمل الرؤية التنظيمية الأكثر فعالية لتحقيق أهداف التنظيم.

لقد أصبح من الضروري حالياً الانتقال من مفهوم «سلطة الخضوع» إلى مفهوم «سلطة التفاوض» التي تقوم على المعارف، وأن اكتسابها لايكون على أساس الوضعية الهيكلية في سلم التنظيم، وإنما على أساس الكفاءات. وهذا الطرح يفرض عليناً أيضاً ضرورة تجاوز مفهوم «تفويض السلطة» والانتقال إلى مفهوم «الاعتراف بسلطة الغير» التي تعتمد - كما سبقت الإشارة - على المعارف وحجة الإقناع بها، وهكذا نكون أمام علاقة جديدة - على مستوى التنظير - بين مفهوم السلطة ومفهوم التيادة وهى «القيمة المعرفية المضافة».

إن الحديث عن لامركزية السلطة لايمكن أن يتجسد إلا إذا توصلنا من جهة إلى التفريق بين مفهومي «المعلومات - سلطة» و «المعلومات - معرفة»، ومن جهة أخرى إلى نبذ فكرة احتكار المعلومات، بمعنى الوصول إلى لامريكزية «المعلومات - معرفة» وتمرير هذه المعلومات إلى جميع مستويات التنظيم، وجعلها في متناول الأفراد بكيفية تسمح لهم باستعمالها استعمالا فعّالاً وتصبح بذلك حافزاً لهم على المبادرة والإبداع (الشكلان 4 و 5).

#### خلاصة

إن البحث عن تناول علمي وعملي جديد في تسيير المؤسسات الجزائرية ليس أمرأ سهلاً، بل يتطلب مجهوداً كبيراً في البحث، غير أن هذه الصعوبة لاتمنعنا من

- نقديم تحليل نقدي عام يساعد على فهم أبعاد المشاكل التنظيمية التي تعانيها المؤسسات الجزائرية، حيث يمكن تلخيص هذا التحليل النقدي فيما يلي:
- 1 كثيراً ما أسندت عملية تسيير المؤسسات الوطنية إلى «تكنوقراطيين»
   لايملكون «النظرة التنظيمية» اللائقة والكافية، والخيال الفكري والعملي في التسيير،
   بمعنى فن تسيير الأفراد.
- 2 الأثر السلبي الذي أحدثته الأيديولوجيا و«تسييس» العملية التنظيمية، وذلك بسن تشريعات غلب عليها الطابع الأيديولوجي أكثر منه الطابع القانوني أو التنظيم...
- 4 إن عملية لامركزية اتخاذ القرار لم تكن تتعدى في واقع الأمر عملية التفويض بالإمضاء، في ميادين محدودة جداً، الشيء الذي حَتَّم في كثير من الأحيان على المسيرين العمل في مجال محدود وضيق، حيث حُرِموا من مجال تصرف حُرّ وكافي يسمح لهم باتخاذ المبادرات الضرورية لتحقيق أهداف التنظيم.
- (5) عدم التفريق بين «القيادة» من حيث هي هيكل تنظيمي و«القيادة» من حيث هي سلوك.. وسياق تأثير، يسمح بإدخال أو إحداث التغير التنظيمي، دون مقاوه م حادة لأفراد المؤسسة.
- 6 تخلي النقابة عن دورها الأساسي المتمثل في عملية ضبط وتعديل العلاقات التي تربط حاجات المؤسسة من جهة وحاجات الأفراد العاملين بها من جهة أخرى، وتدخلها في شؤون التسير.
- إن فهم أنماط القيادة ودراستها في المؤسسات يستدعي فهماً أعمق للنسق الثقافي والاجتماعي الذي يؤثر بدوره في ديناميكيتها، وبالتالي في السلوك التنظيمي للقادة والأتباع داخل المؤسسة.
- وفضلاً عن هذا، فإن متغير الموقف من أهم العوامل التي ينبغي للمشرفين في كل المستويات الاهتمام به، وتدريبهم على تكييف سلوكهم الإشرائي وتغييره، وذلك تبعًا للمواقف والظروف التي يتم فيها إنجاز العمل. (لوصيف وعشوي، 1988).

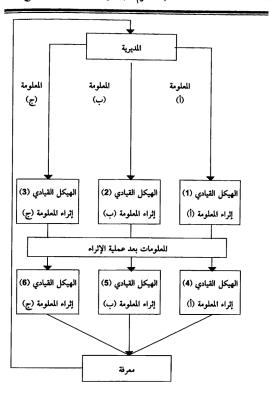

شكل (4) : الانسياب النازل «المعلومات – معرفة؛ عبر جميع مستويات التنظيم

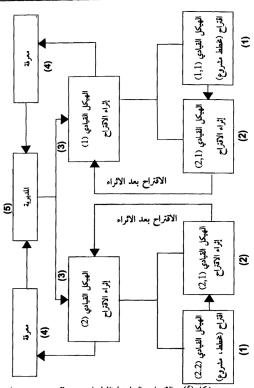

شكل (5) : الانسياب الصاعد لـ «المعلومات - معرفة، عبر جميع مستويات التنظيم

وإن فيدلر نفسه يرى أن فعالية القيادة والتسيير لاتحصل نتيجة تغيير الأشخاص (القادة) فقط، لكن في تغيير المواقف المحيطة بهؤلاء وجعلها ملائمة بصورة أفضل لتحقيق هذه الفعالية (Muchinsky, 1983).

إن التحدي الذي يواجه اليوم مُسَرِّي المؤسسات الجزائرية هو مدى قدرتهم على التوضل إلى نموذج تسير جديد، يقوم على التوفيق بين العقلانية والخيال، وبين الصرامة والذكاء، وذلك لمواجهة محيط هو في تغيرُّ مستمر، وعليه فإن أزمة المؤسسات حالياً ليست أزمة في الإنتاج بقدر ماهي أزمة في الفكر التنظيمي، وأزمة في ذكاء التنظيم والتسير، فالإشكالية إذن تكمن في عدم تمكُّن بعض المُسيِّرين على تسير «الذكاء العملي» يعنكة ومهارة.

إن المفتاح الحقيقي للفعالية اليوم - كما يقول (1989) Portnoff - هو أن نعطي الفرصة لكل فرد في التعبير، وأخذ المبادرات، وأن يكون كل فرد مصدراً لديناميكية فاعلة، مما يبين أهمية أخلاقيات التنظيم، ونسق الفيم في تكوين ثقافة المؤسسة وعملياتها ومشاريعها.

#### الهوامش

- 1- «المتوسط الأمبريقي» متوسط نتائج القادة بعد تطبيق المقياس.
- 2- تتعلق المادة 80 من الأمر رقم 74/71 المؤرخ في 1971/11/16 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ونصها «يكون للسلطة الوصية ، التفويض المطلق، لتوجيه ومراقبة المؤسسة وهي تتسلم التقارير أو البيانات أو المحاضر الموجهة من المؤسسة أو الوحدة».
- 3 يشير مصطلح Entropy الى عامل رياضي يعد مقياسا للطاقة التي لا يستفاد منها.

#### المصادر العربية

أحمد صقر عاشور

1983 إدارة القوى العاملة. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.

سعید لوصیف، مصطفی عشوی

1988 ﴿ أَنْمَاطُ القيادة ومستويات الإشراف التنظيمي؛ مجلة العلوم الاجتماعية 16 (خريف): 74-61.

مصطفى عشوى

1985 "تناول جديد لمقاييس الاتجاهات المجلة الجزائرية لعلم النفس وعلم الذ سه (1) .52-43:

يوسف فريد القريوتي

#### المصادر الأجنبية

Achoui, M.

1980 Significance of the middle LPC scores: A study relevant to leadership. Unpublished master's thesis Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York.

Butterfield, D.A.

1968 An interactive approach to the study of leadership effictiveness in organisations, Ph, D. diss. University of Michigan.

Crano, W.D. & Brewer, M.B.

1973 Principales of research in social psychology.

Fiedler, F.E.

1967 A theory of leadershipp effectiveness, New York: Mac Graw Hill.

1971 "Validation and extension of the contingency model of leadership effectiveness: A Review of empirical findings", Psychological Bulletin, 76, 128-148.

Handy, C.B.

1976 Understanding organisations. Middlesex: Penguin Education.

Harlow, D.N. & Hanke, J.J.

1975 Behavior in organisations, Boston: Little Brown and Company.

Hill, W. 1969

"The Validation and extension of fiedler's theory of leadership effectiveness". Academy of management Journal: 33-47. Quoted throuth, Chemersm M.M.& Shrzypek, G.J. "Experimental test of the contingency model of leadership effectiveness". Journal of Personality and Social Psychology. 24, 1972: 172-177.

Hunt, J.G.

1967 "Fiedler's leadership contingency model An empirical test in three organizations". Organizational Behavior and Human Performance, 2: 290-308

Kaplan, K.J.

1972 "On the ambivalance - indifference problem in attitude theory and measurement: A suggested modification of the semantic differential technique" Psychological Bulletin. 77: 361-372.

Katz, D. & Kahn, L.R.

1978 The Social psychology of organizations. (2nd ed.), New york: John Wiley & Sons, Inc.

Landy, J.F. & Trumbo, A.P.

1976 Psychology of work Behavior. Illinois; The Dorsey Press.

Mahan, B.H.

1963 Elementary chemical thermodynamics. New York: W.A. Benjamin.

Muchinsky, P.M.

1983 Psychology applied to work: An introduction to industrial and Organizational Psychology. Illinois: The Dorsey Press.

O'Brien, G.E.

"Group structure. & the measurement of potential leader influence". Australien Journal of Psychology: 21: 277 - 89. Quoted through, Wexley & Yuki, Organizational Behavior and Industrial Psychology. Oxford: 1973.

Oppenhiem, A.N.

1978 Questionnaire design and attitude measurement. London: Heinemann Educational, Books Ltd.

Portnoff, A.Y.

1989 "La mobilisation des intelligences", Science & Technologie, 12: 48- 49. Prokopenko, J.

1990 Gerer la productivite: Manuel pratique, Genéve: BIT.

استلام البحث مايو 1992 اجازة البحث مايو 1994

# اتجاهات طالبات جامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية

علي عبد العزيز العبد القادر كلية التربية – جامعة الملك فيصل بالاحساء – السعودية

#### المقدمة

تودي المرأة السعودية منذ القدم دوراً حيوياً في الأسرة والمجتمع . . وتشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة . . ولتزايد أهمية مذا الدور ولما تقتضيه حاجات المجتمع السعودي من أن تنولى خدمة نسائه . . عناصر نسائية مؤهلة ومدرية نقد هيأت حكومة المملكة فرص التعليم والتدريب والتوظيف للمرأة في اطار الشريعة الإسلامية والتقاليد الثقافية والرؤية المعاصرة لعمل المرأة في الأسرة وخاصة في العقدين الأخيرين . . غير أن هذه الدراسات والبحوث تواجه بعض وخاصة في العقدين الأخيرين . . غير أن هذه الدراسات والبحوث تواجه بعض كل مناطق المملكة . . ومن بينها المنطقة الشرقية . . لذا يرى الباحث ضرورة أجراء دراسة حول إنجامات طالبات جامعة الملك فيصل بمنطقة الأحساء وفرعها باللمام نحو عمل المرأة السعودية . . وهزلاء الطالبات ينتمين إلى التجمعات السكانية نحو واليفية والبدوية بالمنطقة الشرقية .

\_ أهمية البحث: تبرز أهمية هذا البحث من كونه أول بحث يجري بالمنطقة الشرقية من المملكة حول المرأة السعودية . . هذه المنطقة التي تتاخم جميع دول عجلس التعاون الخليجي . . وتتأثر بها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

كما تبرز أهميته بما يوفره من معلومات هامة عن إتجاهات الرأي العام للطالبات الجامعيات اللاتي سيسهمن مع غيرهن في الميدان الوظيفي في المجتمع السعودي . . مما يسهم في توفير القاعدة المعلوماتية اللازمة لتخطيط البرامج التعليمية والتدريبية والتوظيفية .

أهداف الدراسة: ويستهدف الباحث الوصول إلى معرفة ما يلي:

- ــ واقع المرأة السعودية لعمل المرأة.
- ــ رؤية المجتمع السعودي لعمل المرأة.
- \_ مدى الاحتياج الفعلى لعمل المرأة في المجتمع السعودي.
  - المجالات الراهنة لعمل المرأة السعودية.
- ـــ اتجاهات الطالبات الجامعيات في مرحلة (البكالوريوس) في جميع المستويات الجامعية وتخصصاتها بجامعة الملك فيصل نحو عمل المرأة السعودية . . من الجوانب التالية :
  - ـ المهن الملائمة لعمل المرأة السعودية.
    - ــ دور المرأة السعودية.
  - ـ دوافع العمل لدى المرأة السعودية.
  - ــ المساواة في أداء العمل بين الرجل والمرأة.
  - ـ عمل المرأة ذات الأطفال والتي بدون أطفال.
  - ـ مقدرة المرأة على التوفيق بين متطلبات الحياة الزوجية والعمل خارج الأسرة.
    - ـ قدرة المرأة على تأدية العمل بنجاح.
- حدود البحث: يقتصر البحث على طالبات جامعة الملك فيصل في مقرها الرئيسي في منطقة الأحساء وتوابعها . ويطلق عليهما معاً مسمى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وذلك في جميع التخصصات والمستويات الجامعية :
- في كلية التربية . . وقسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم الزراعية والأغذية بالإحساء.
  - ــ في كلية الطب والعلوم الطبية في الدمام.
- \_ ويقتصر مجتمع البحث على جميع طالبات الجامعة البالغ عددهن 2800 طالبة في وقت إجراء البحث في يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 1992 بعد موافقة وكيل التربية التي يعمل بها الباحث بالخطاب رقم 5547-أ في هـ 1441/1413 .
- أسئلة البحث: ويسعى الباحث من خلال المعلومات النظرية والميدانية للإجابة عن الأسئلة التالية:

\_ ما واقع المرأة السعودية سكانيا وإجتماعيا؟

\_ ما رؤية المجتمع السعودي العامة لعمل المرأة؟

\_ ما مدى الاحتياج الفعلى لعمل المرأة السعودية؟

\_ ما المجالات الراهنة لعمل المرأة السعودية؟

\_ ما إتخاهات الطالبات الجامعيات في مرحلة (البكالوريوس) في جميع المستويات الجامعية وتخصصاتها بجامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية من المملكة نحو عمل المرأة السعودية من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

\_ ما المهن الملائمة لعمل المرأة السعودية؟

ـــ ما دور المرأة السعودية؟

\_ ما دوافع العمل لدى المرأة السعودية؟

\_ ما مدى المساواة في أداء العمل بين الرجل والمرأة؟

\_ كيف يتحقق عمل المرأة ذات الأطفال والتي بلا أطفال؟

\_ ما مدى قدرة المرأة على التوفيق بين متطلبات الحياة الزوجية والعمل خارج الأسرة؟ \_ ما مدى قدرة المرأة على تأدية العمل بنجاح؟

#### مصطلحات البحث:

\_ طالبات الجامعة: تستخدم هذه العبارة في هذا البحث لتعني الطالبات السعوديات المسجلات في جامعة الملك فيصل حين إجراء البحث.

\_ عمل المرأة السعودية: يقصد بهذه العبارة في هذا البحث عمل المرأة التي تحمل الجنسية السعودية . . خارج نطاق الأسرة سواء في مؤسسات القطاع الحكومي أو الخاص التي تتبح العمل لها في مقابل أجر مادي.

\_ اتجاه نحو العمل: يعني موقف مجتمع البحث من عمل المرأة السعودية سواء بالتأييد له . . أو عدم التأييد.

\_ العمل: هو الجهد المبذول في وقت محدد لتحقيق هدف في مقابل الأجر المادي التي تقدمه جهة العمل بموجب عقد العمل.

## مراجعة أدبيات البحث والدراسات السابقة

المنظور الإسلامي لعمل المرأة:

إن الدور الأساسي الفطري الذي تؤديه المرأة هو توفير الأمن والاستقرار لها

ولزوجها وأفراد أسرته، قال تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ (سورة ٣٠ آية: ٢١) (رضا، 1951 : 20–23).

ويستنتج (رضا) أن الإسلام قد ضمن حقوقاً للمرأة في قوله تعالى: ﴿ فَانكِ مِن بَاذُن أَهِلِهِ: وآتِهِ هِن أَجُورِ هِن بِالمَعِروفِ محصنات غير مسافحات والا متخذات أخدان (سورة ٤ آية: ٢٥)، وقال تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة (سورة ٢، آية: ٢٢٨) فالجزاء من جنس العمل. . وأما الدرجة التي فضل الله الرجال بها على النساء فهي مقابل قوامة الرجال التي تتحدد في حمايتهم للمرأة والمحافظة عليها وتأمين حقوقها الاجتماعية والاقتصادية كالرعاية الصحية والنفسية والانفاق عليها . . وعدم الإضرار بها . . قال تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ (سورة 4 آية: 34) ولكن هذه القوامة الشرعية محددة أن تكون بالمعروف كما يتضح ذلك في قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً السورة ٤ آية: ١٩) والقاعدة الشرعية في نظام الأسرة التزام كل من الزوجين العمل بما أرشد إليه الشرع الإسلامي في كل ما هو منصوص عليه (رضا 1951هـ: 42) ولا يجوز إلحاق الضرر بالمرأة إذا رفضت إرضاع أولادها. . لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالًا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» (سورة ٢ آية: ٢٣٢) وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرضِعِنْ لَكُمْ فَآتُوهِنْ أَجُورُهُنَّ وَائتُمْرُوا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، (سورة الطلاق آية: ٦) والعمل حق من حقوق المرأة بحيث يتناسب مع فطرتها وطبيعتها ولا يعرضها للأذي.. أو يضطرها لتجاوز الحدود الشرعية والتقاليد الاجتماعية.. والرجل يمارس من العمل ما يتناسب مع فطرته. . ومع قدراته . . وكل من الرجل والمرأة إذا أديا العمل فإن لكل منهما نصيبه من الكسب . . قال تعالى: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسالوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما﴾ (سورة ٤، آية: ٣٢) . . وهذه الآية الكريمة تقرر حق العمل للمرأة ونصيبها من كسبها مثلها مثل الرجل في العمل سواء

داخل الأسرة أو خارجها فإنه ينبغي أن يكون صالحا سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل. . قال الله تعالى: ﴿ من عمل صالحاً الرجل. . قال الله تعالى: ﴿ من عمل صالحاً من ذكر وأنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ﴾ (سورة ٤ آية: ٤١) وقال تعالى: ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطبعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ (سورة ٩ ، آية: ٢١).

وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده (البخاري) والذي يتضح من الحديث أنه لم يوجه للرجال دو ن النساء.

ويقرر (السباعي، 1972: ط 5) أن الإسلام قد كفل حقوق المرأة في المجال الإنساني والإجتماعي من تعليم ورعاية وحماية وعمل في كل أطوار حياتها. . وفي المجال الاقتصادي . . فأعطاها الأهلية المالية الكاملة في جميع التصرفات حين تبلغ سن الرشد، ولم يجعل لأحد عليها في أموالها ولاية من أبُّ أو زوج أو رب أسرة . . الخ . . ولم يعترض الإسلام على أن تتولى المرأة المسئوليات الاجتماعية والاقتصادية كمديرة ومسئولة . أوعاملة (السباعي، 1972: ط 5، 4)ماعدا توليها الولاية العامة وهي رئاسة الدولة فلا يجوز لها أن تتولى هذا المنصب العام لما يترتب على من يتولاه مسئوليات كبرى وأعمال تنوء بحملها المرأة الضعيفة والرقيقة فطرياً وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة،.. وذلك حينما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا الرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته . . وأجمع الفقهاء على تولي الرجل رئاسة الدولة دون المرأة للحديث المذكور، لكنه يجوز أن تتولى القضاء في بعض الحالات عند الأحناف (السباعي، 1972، ط 5: 39) . . أما سائر الوظائف الأخرى فليس في الإسلام ما يمنع المرأة من توليها. . لكمال أهليتها . . ولكن يجب أن يتم ذلك وفق مبادىء الإسلام وأخلاقه (السباعي، 1972،ط 5 :37) ولا ريب في أن عقود المرأة وتصرفاتها التجارية صحيحة منعقدة لا تتوقف على إجازة أحد من ولي أو زوج.

وللمرأة أن تشارك في الحياة الاجتماعية .. وأن تعمل منى رغبت في الوظائف الملائمة وأن تواصل تعليمها .. وتدير شئونها دونما اختلاط ما لم تحول دون ذلك شروط زواجها .. وليس لزوجها أن يمنعها مما تقدم .. إذا لم يكن

هناك شرط في عقد النكاح يوجب المنع .. وللمرأة أن تشارك في الحياة العامة في المجتمع .. كأن تبايع ولي الأمر .. بأي طريقة يرضاها المجتمع ويستدل (رضاء 1951) بمبايعة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة .. مستدلاً بقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ببابعثك على أن ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعضينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ﴿ (سورة ٢٠ آية: ١٢) .. وقد جاء الإسلام، والمرأة تعمل مع زوجها أو تدير شئونها .. أو تشارك في الأعمال الإجتماعية المتاحة ولم يعترض على ذلك .. بل أمرها .. ووضع قيماً ومبادىء اجتماعية واقتصادية وأخلاقية لضبطها كقيم الأسرة ومبادىء التعامل بين المرأة وزوجها .. وبينها وبين أفراد الأسرة والمجتمع على أن عملها في الأسرة يعتبر من أهم أدوار المرأة المسلمة (ثابت، 1983).

# واقع المرأة في المجتمع السعودي سكانياً واجتماعياً:

توضح المعلومات السكانية في المملكة<sup>(١)</sup> زيادة مضطردة في عدد المواليد ذكوراً وإناثاً. . وتتزايد نسبة النمو في عددهم كل سنة عن سابقتها مما يوحي بتزايد مضطرد في السكان. . فبينما كانت نسبة الزيادة عام 1987 عن العام السابق له 107% بلغت نسبة الزيادة عام 1990 عن العام السابق له 133% وتراوحت نسبة عدد الإناث لعدد الذكور من المواليد بين 48% إلى 49% في الفترة ما بين عام 1406هـ الى عام 1410هـ أي حوالي 50% من المواليد من الإناث. . وقياساً على المعلومات الديموغرافية العالمية فإن نسبة عدد الإناث الى الذكور في بعض بلدان العالم تتراوح بين 50-60% ويمكن من خلال ذلك تقدير نسبة الإناث إلى الذكور في المملكة على أقل تقدير 50% من السكان وقد أيدت نتائج التعداد المعلنة بتاريخ 1413/6/1413هـ أن نسبة الإناث السعوديات حين التعداد عام 1413هـ. 1992م هي 49,6% من السكان السعوديين ويعني ذلك أن فئة النساء في المملكة تماثل فئة الرجّال من حيث الخدمات التي ينبغي توفيرها لكل من الفئتين . . وحيث إن ثقافة المجتمع السعودي وتقاليده لا تقر الاختلاط بين الجنسين. . فإن ذلك يحتم إسهام المرأة في تقديم الخدمات المختلفة لبنات جنسها وينشأ من عدم إسهامها في العمل حدوث الاختلاط اضطرارياً حيث يقوم الرجال بتقديمها لهن أو يستحيل توفير الخدمات النسائية . . أو الاضطرار إلى جلب العناصر النسائية من خارج الوطن.

# حقوق المرأة في المجتمع السعودي:

ولكون مجتمع المملكة متمسكاً بالشريعة الإسلامية وحيث إنها مصدر الأنظمة والقوانين في البلاد فإن المجتمع السعودي ملزم برعاية حقوق المرأة . . وكما جاءت في (النظام الأساسي للحكم) (ف) (وسياسة التعليم) (ف) (نظام الموظفين) (أف) (ونظام المعلم والشنون الإجتماعية) (ف) هي :

\_ الرعاية الاجتماعية والتربوية والإقتصادية.

\_ حق الإرث وحق الاستثمار.

\_ حق العمل بأجر مادي في الأعمال التي تزاولها المرأة حكومية أو أهلية ما لم يكن هناك شرط في عقد النكاح يمنم ذلك.

ـ حق التعليم بدءًا بمرحلة الروضة وانتهاء بمرحلة الدراسات العليا.

\_ حق تولى المناصب القيادية في الأعمال التي تمارسها المرأة.

ــ الحقوق الزوجية . . وحقها كأم.

\_ الشهادة في المحاكم والتقاضي. . وتوقيع العقود.

\_ حمايتها من الضرر والأذى.

\_ إحضار خادم من قبل زوجها لخدمة الأسرة.

وفي مقابل هذه الحقوق وغيرها عليها القيام بمسئوليتها الأسرية والزوجية . . والعناية بتربية أبنائها والإسهام في خدمة نساء المجتمع . . وكل ذلك حسب القدرة على الأداء كما جاء في قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ (سورة ۲ آية : ۸۲).

# رؤية المجتمع السعودي لعمل المرأة:

تختلف وجهات النظر حول عمل المرأة في المجتمع السعودي إذ توضح دراسة (الأنصاري، 1411 هـ: 52) أن هناك ثلاثة مواقف غتلفة نحو عملها:

1- موقف فريق يرى أن يفتح الباب على مصراعيه أمام المرأة العاملة ومساواتها الكاملة مع الرجل في كل الأعمال بصرف النظر عن الخصائص الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تختص بها المرأة من دون الرجل.

2- موقف فريق يعارض عمل المرأة خارج الأسرة ويطالب بقصر عملها على شئون
 الحياة الزوجية والأسرية دون اعتبار لحاجة نساء المجتمع لخدمات المرأة.

3- موقف فريق يهتم بمتطلبات المجتمع ويرى أن تعمل المرأة في الأعمال الملائمة

لفطرتها وخصائصها مع ممارستها لدورها الأساسي كزوجة وأم (العساف، 1986م :74) وترجح(الأنصاري، 1411هـ: 53) الرأي الأخير الذي يتفق مع التعاليم الإسلامية ومقتضيات الحياة الاجتماعية والاقتصادية . . وتؤكد دراسة ,Halawani (1982:86 أن المجتمع السعودي يحترم المرأة العاملة .

ويرى (العساف، 1986 :76, 76) أن عمل المرأة في أي مجتمع مسلم يرتبط بمتغرات منها :

ـ تكوين المرأة وطبيعتها.

حاجة المرأة للعمل.

\_ ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.

ـ آداب وقيم ومبادىء الإسلام وعادات المجتمع وتقاليده.

ــ نمو الوعي عند المرأة وتنامي ثقافتها الاجتماعية وإدراكها لدورها في الأسرة وفي تنمية المجتمع.

ويوضح (وهبة، 1981:1981) الشروط التي ينبغي أن تعمل في ظلها المرأة وهي :

ـ عدم الإختلاط مع الرجال في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة منه وإليه.

ـ أن تعمل في وظائف تتلاءم وطبيعتها.

ــ أن تعمل في فترات النهار.

ـــ أن تراعي حالة الأم العاملة وأطفالها حين الولادة بإجازتها لمدة شهرين كما هو حاصل فى الملكة.

ـ تخصيص أوقات أثناء العمل لتقوم بمسئوليتها نحو طفلها.

ـ المحافظة على استقرار المرأة العاملة النفسى والاجتماعي والأسرى.

ـ ألا يكون العمل مخلًا بوظيفتها الأساسية في الأسرة نحو زوجها وأولادها.

## الحاجة الفعلية لعمل المرأة السعودية:

تؤكد (هيام، 1987: 12) أهمية مساهمة المرأة السعودية في العمل خارج الأسرة لتلبية حاجات المجتمع وللإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكون الدين الإسلامي الحنيف بحض الناس على العمل كما في قوله تمالى: ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ (سورة ٩ آية: ١٠٥) ومدلول الآية شامل لكلا الجنسين .. وحينما لا تشارك المرأة في التنمية تتعطل الخدمات التي تحتاجها نساء المجتمع أو بحدث الاختلاط المحظور اضطراراً لقيام الرجال بتقديم هذه الخدمات ولقد بلغ عدد نساء المجتمع السعودي المستفيدات من الخدمة التربوية في كافة مراحل تعليم البنات (818 ملا على الميون وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف طالبة في العام 1410هـ (رئاسة تعليم البنات 1610هـ) كما بلغ عدد المستفيدات من الخدمات الطبية عام 1410هـ حوالي ثلاثة ملايين مستفيدة (٩) وبلغ عدد المستفيدات من الخدمات الإدارية التعليمية ما يزيد على مليون وأربعمائة وواحد وثلاثين ألف مستفيدة (٩).

أما بالنسبة لمهنة الخياطة فإن 100٪ من نساء المجتمع يحتجن إليها وهكذا تبرز الحاجة الفعلية في هذه المجالات وغيرها إلى إسهام المرأة في توفير الخدمات لنساء المجتمع السعودى.

# تعليم المرأة السعودية:

توفر حكومة المملكة فرص التعليم الرسمي الحكومي والأهلي لفتيات المجتمع في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتأهيلي (أأ (أأ) والبيان رقم (2-1) يوضح لقطور أعداد الطالبات في مراحل التعليم المختلفة أنواعه خلال الفترة من 1402هـ إلى 1409هـ ونسبتهن إلى عدد الذكور. . وبمقارنة النسب المثوبة يتضح مدى النمو المتزايد في أعدادهن في كل سنة عن الأخرى . . ويلاحظ تزايد أعداد طالبات المرحلة الجامعية والعليا . . مما يتبح إعداد المرأة لممارسة دورها كزوج وأم . . ودورها في التنمية الإجتماعية والإقتصادية .

## مجالات عمل المرأة السعودية:

توضح دراسة (الأنصاري، 1990) وما تقدم من معلومات أن مجالات عمل المرأة السعودية تنحصر في:

للجال التعليمي: (معلمة، موجهة، مديرة، فنية غتير، مرشدة طلابية،
 عاملة في المؤسسات التربوية، محاسبة، كاتبة، وكيلة مدرسة، مراقبة، أستاذة
 جامعة، عميدة كلية، مشرفة إدارية).

#### بيان (2-1):

تطور نسبة عدد الطالبات إلى عدد الطلاب الذكور في بعض السنوات في المملكة في كافة مراحل التعليم وفي التعليم الجامعي وبعض التخصصات\*.

| اهـ | ا410/1409<br>1990م | .ac | 1408/1407<br>1988 | م  | 1406/1405<br>1987 | ٨  | 1403/1402<br>1986 | السنوات                                                             |
|-----|--------------------|-----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7.  | عند الطالبات       | 7.  | عقد الطالبات      | 7. | عند الطالبات      | 7. | عند الطالبات      | البيان                                                              |
| 45  | 1344818            | 44  | 1165621           | 42 | 952631            | 39 | 702593            | كافة مراحل التعليم العام                                            |
| 44  | 57162              | 43  | 45425             | 40 | 40255             | 33 | 24480             | التعليم الجامعي والدراسات<br>العليا في التخصصات العلمية<br>والنظرية |
| 26  | 1052               | 32  | 241               | 22 | 309               | 37 | 956               | ا<br>البعثات الخارجية لأول مرة                                      |
| 54  | 14321              | 53  | 12270             | 45 | 8791              | 41 | 7186              | كليات ومعاهد معلمات                                                 |
| 14  | 12                 | 12  | 1515              | 11 | 2932              | 8  | 2308              | التمريض والخياطة وأنواع أخرى                                        |

المصدر: وزارة المالية والإقتصاد الوطني 1407هـ 1987<sup>(10)</sup>
 وزارة المالية والإقتصاد الوطني 1410هـ 1990<sup>(11)</sup>

ـ المجال الطبي: (طبيبة، عرضة، فنية تحليل وأشعة، كاتبة طبية، أخصائية اجتماعية، عاملة في الخدمات الأخرى).

\_ المجال الاجتماعي: (أخصائية خدمة اجتماعية، مربية، مفتشة، مشرفة، مديرة. . ).

ــ المجال الإعلامي والثقافي: (صحفية، مذيعة في الإذاعة والتلفزيون، مؤلفة، كاتبة، أديبة، شاعرة، فنانة في الرسم التشكيلي).

ــ المجال الاقتصادي: (الملكية الخاصة، الاستثمار الاقتصادي، الوظائف الحرفية النسانية، العمل في الوظائف المصرفية، البيع، الشراء، والمساهمة في الشركات).

كما أن هذه هي المجالات المهنية لعمل المرأة في دولة الإمارات (ثابت، 25, 24: 1983).

## الأسباب المؤدية لعمل المرأة السعودية:

- ـ التعليم واكتساب الخبرات وتنامي الوعي الاجتماعي والاقتصادي لدى المرأة السعودية يجعلها كفئاً لأداء العمل في الأسرة وخارجها.
- ــ الحاجة المادية الناشئة عن قصور دخل الأسرة عن الوفاء بإشباع حاجتها المتزايدة أو

فقدان العائل.

\_ إثبات المذات يشكل أحد الأسس لدافعية المرأة للعمل وهو من أبرز الحاجات الأساسية لدى الإنسان.

ـ شعور المرأة بالثقة والزهو والاطمئنان حينما تؤدي عملها في الأسرة وخارجها.

ـ جو العمل المتاح أمام المرأة في المجتمع السعودي الذي يتميز بالمحافظة على كرامتها وحرمتها سواء في ميدان الوظيفة أو أثناء انتقالها من وإلى العمل.

ـ حاجة نساء المجتمع إلى عمل المرأة السعودية لتحل محل الرجل الذي يؤدي وجوده إلى الاختلاط الإجباري غير المرغوب شرعاً وعرفاً,

ـ المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي تحققت في المجتمع السعودي تتطلب مزيداً من مشاركة المرأة السعودية في العمل.

\_ يعد العمل أساساً لاستقرار الحياة الزوجية (ثابت، 1983).

\_ الفراغ يعد من أهم أسباب عمل المرأة السعودية وينشأ الفراغ من الأمور التالية: العزوية (عدم الزواج) \_ الزواج بدون أطفال \_ الزواج مع أطفال في سن المدرسة.

ــ استخدامات التقنية الحديثة في الشئون المنزلية وفر قدراً كبيراً من وقت المرأة وجهدها ويمكن أن يستفاد منه في العمل الوظيفي.

\_ وجود عمالة منزلية تقوم بالوظائف الأولية كالتنظيف والعناية بالأمور المنزلية الأخرى.

\_ وجود دور حضانة ورياض الأطفال يخفف عن المرأة ما تبذله من جهد ووقت نظراً لأهمية التعليم المبكر في حياة الأطفال الصغار مستقبلًا.

\_ سلبيات الفراغ كالملل والاكتئاب مما يفقد المرأة الحيوية والتجدد الذي يمكن أن تحققه من خلال عملها خارج الأسرة.

عدم الاختلاط في أماكن العمل يؤدي إلى إقبال المرأة السعودية عليه وتأييد المجتمع له فقد أظهرت دراسة (حمود، 1982: 27) أن نسبة 4,65 %من الموافقات على أن الاختلاط بالجنس الآخر أثناء العمل بحول دون عملهن ويجعلهن لا يشاركن في قوة العمل بينما 56% من غير الموافقات يعملن مما يجعل من الممكن التسليم بأن الاختلاط بالجنس الآخر أثناء العمل هو من العوامل المعوقة لعمل المرأة العربية.

ـ ملاءمة الدور تشجع المرأة السعودية على العمل حيث إن المجتمع السعودي يدرك الوظائف التي تناسب طبيعة المرأة وخصائصها ولا يعرضها للأذى بعملها في مهن لا تتلاءم وطبيعتها .

#### الدراسات السابقة:

\_ قامت (اليونسكو العربية) بنشر دراسة (حمود، 1982: 62، 63) عن مشكلات المرأة المحربية في التعليم والعمل فأوضحت أن للتعليم آثاراً إيجابية متعددة على دور المرأة العربية ومكانتها في المجتمع فهو إلى جانب زيادة مشاركتها في قوة العمل فإنه يغير نظرتها لذاتها وتطلعاتها يضاف إلى ذلك أن تعليم المرأة له أثره في العادات السائدة إذ يجعلها أكثر مرونة في تقبل أنماط جديدة من السلوك.

ويجعل المرأة والرجل على حد سواء أكثر تقبلًا لفكرة مشاركتها في العملية الانتاجية للمجتمع وذلك كله ينعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأوضحت الدراسة أن دافعية العمل عند المرأة تضع الناحية الملدية في المرتبة الثانية إذ بلغت نسبة عدد من وافقن على الناحية المادية كدافع للعمل 6, 6% وبلغت نسبة عدد من وافقن على الناحية المعنوية للحمل 5, 6% وبلغت نسبة عدد من وافقن على الناحية المعنوية كدافع للعمل 6, 6% وبلغت نسبة عدد من وافقن على الناحية المعنوية

كما أوضحت الدراسة أن نسبة الموافقات على عمل المرأة غير المتزوجة بلغت 86,30 ونسبة عدد الموافقات على عمل المرأة المتزوجة دون أطفال 30,30 . . وعلى عملها مع أطفال دون السادسة من العمر 46% وعلى عملها مع أطفال في المدارس 87% عما يوضح أن المجتمع العربي الذي شملته الدراسة يرى أن الدور الأسري أكثر أهمية للمرأة العربية في العناية بأطفالها الصغار من العمل خارج الأسرة على أن لا فرق في إتجاهات أفراد العينة تجاه عمل المرأة المتزوجة أو اتجاه عمل المرأة على تأييد المجتمع العربي لعملها في كلتا الحالتين (حمود، 92) 1982.

\_ أما دراسة (العمار، 1982) فقد وجدت الباحثة أن لمستوى تعليم أفراد العينة دورا في تباين وجهات نظرهم حول عمل المرأة السعودية فمن يحمل شهادة جامعية يكون أكثر تأييداً لعملها من حملة المؤهلات الأقل؛ مثل: الثانوية العامة وما في مستواها. ويبدو هذا الاختلاف في جوانب عديدة من عمل المرأة سواء ما كان يتعلق بدورها في التنمية أو درجة المساواة بين المرأة والرجل في الأجر على نفس المحمل أو ما يتعلق كذلك بدورها في المنزل وعلاقاتها الأسرية . . وكذلك فيما يتعلق بدوافع عمل المرأة . . ودرجة نشاطها ومواظبتها على العمل . . وأبرزت الدراسة فروقاً في إتجاهات الطلبة من حيث الجنس . . فالطالبات أكثر تأييدا من

الطلبة.. وكذلك بالنسبة للمهن التي يمكن للمرأة مزاولتها .. فإن الطالبات أكثر تأييداً لمعظمها من الطلاب. وفي دراسة (قنديل وكاظم،1976) تبين أن طالبات الجامعة لديهن اتجاه إيجابي نحو عمل المرأة أكثر وضوحا من طالبات المستوى الثانوي.

\_ وقد أظهرت دراسة .(siegel and counts, 1963:513-535) اتجاهات إيجابية نحو المرأة العاملة وخاصة بين المستويات التعليمية العالية وقد أظهرت دراسة (النمر، 20198) القيمة الاجتماعية للعمل في المجتمع السعودي وأن نسبة 69% من عينة الدراسة يوافقن على وجوب العمل لكل امرأة بالغة وقادرة وعلل الباحث التائج بأن عينة الدراسة تعطي أهمية لدور المرأة الأسري. كما أشارت الدراسة إلى أن أفراد عينة البحث يدركن أهمية دور المرأة في المنزل وأنه يفوق دورها في العمل.

وعن اتجاهات الرجل والمرأة السعودية حول إسهام المرأة في التنمية فإن دراسة (النمر، 1989:21) توضح أن أغلبية الطالبات السعوديات اللواتي يدرسن في الولايات المتحدة الأمريكي يرين أن المجتمع السعودي لا يعطي تقديراً ملموسا لإسهام المرأة في التنمية.

\_ أما دراسة (48-63:63 Halawani, 1982) فقد أشارت الباحثة إلى أن العينة الخاضعة للدراسة ترى أن المجتمع السعودي يقدر وبحترم المرأة العاملة.

- توضح دراسة (النمر، 1989: 25، 38)، أن المهن التي اقترحتها الدراسة قد تراوحت موافقة عينة البحث عليها ما بين 75٪ إلى 92٪ وأن التمريض جاء في آخرها بينما التدريس جاء في مقدمتها وفيما يتعلق بدور المرأة الرئيسي وهو المنزل والأطفال عينة البحث على الدوافع اللذاتية بينما وافقت 71% منهم على الدوافع المائة وبلغت عينة البحث على الدوافع المذاتية بينما وافقت 71% منهم على الدوافع المائة وبلغت نسبة من وافق على المساواة بين الرجل والمرأة في العمل 61٪. وأشار الباحث إلى أن التغيرات الاجتماعية لها أثر على بعض الاتجاهات فمستوى تعليم الأب والأم والمائة الاجتماعية لعينة الدراسة ونوع التخصص في الجامعة عكس بعض الآثار على المهن التقليدية يظهر بين الطالبات اللواتي مستوى تعليم آبائهن أقل.

\_ أما دراسة (الأزرق، 1981) عن الآثار السلبية لعمل المرأة فإنها توضح أن نسبة

6 ,38% من أفراد عينة الدراسة من الزوجات العاملات يرين أن الصعوبات التي تعوق الطموح المهنى للمرأة العاملة تتعلق بالزواج والأولاد. .

\_ وفي دراسة (ثابت، 1983 ) . . يبدو أن الخالبية العظمى من النساء العاملات يشعرن بالسعادة أثناء العمل حيث إن 96٪ من أفراد العينة يوافقن على شعورهن بالسعادة حين ممارستهن للعمل للأسباب التالية:

تقديم خدمة للمجتمع، والشعور بقدرتهن على العطاء، والإحساس بالراحة النفسية، وإبراز التفوق والنبوغ.

وأن نسبة 4% لا يشعرن بالسعادة أثناء ممارستهن للعمل للأسباب التالية:

كثرة التفكير في الأسرة والأبناء، والاعتقاد بأن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، وتهيئة الراحة للزوج، ومشكلات الزواج بسبب العمل.

غير أن الدراسة أوضحت أن عمل المرأة يؤدي إلى:

إرتفاع مستوى المعيشة في المجتمع، وزيادة معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتؤكد الدراسة نفسها أن نسبة 8 ,95% من أفراد عينة البحث ترى أن اشتغال المرأة بالعمل هو واجب وطنى لأنه يجقق:

زيادة معدل النمو في المجتمع، دعم بناء الأسرة، زيادة اقتصاديات الأسرة، التكامل والتعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الزوج والزوجة، سد العجز في نقص قطاع العمالة من الذكور، تحقيق حياة أفضل، تقدم المجتمع، الإستفادة من وقت الفراغ فيما يفيد الأسرة والوطن وتفادي سلبياته.

#### مشكلة البحث:

إن المشكلة التي عالجها الباحث والتي تتمحور حولها معلومات البحث هي: واقع المرأة السعودية الراهن اجتماعياً وتعليمياً وتوظيفياً، وموقف المجتمع العام حيال عملها، واتجاهات طالبات جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية نحو عمل المرأة.

#### منهجية البحث:

ـ اتبع الباحث الطريقة الوصفية التحليلية وهي إحدى طرق منهج البحث المسحي (Dalen, 1973) وذلك لدراسة إتجاهات الرأي العام لطالبات جامعة الملك فيصل عن طريق العينة العشوائية التي تمثل أفراد مجتمع البحث البالغ عدهن (2800) طالبة تدرس في كافة التخصصات المتاحة لهن في جميع المستويات الجامعية في مرحلة (البكالوريوس).

- عينة البحث: لقد كانت العينة العشوائية الطبقية أكثر ملاءمة لمجتمع الدراسة غير المتجانس من حيث المستوى الدراسي لطالبات الجامعة المنتظمات في غتلف المستويات من الأول حتى مستوى التخرج.. وتم الاختيار العشوائي بنسبة 15% من عدد الطالبات في كل مستوى.. وذلك بقيام المهيدات والمشرفات في الجامعة بتوزيع عدد كاف من الاستمارات عشوائيا على الطالبات الحاضرات في قاعات الدرس.. وأعيدت جميع الاستمارات وعددها (500) استمارة.. وانطبقت الشروط البحثية على (410) استمارة لاكتمال الإجابة على بنودها واعتبر الباحث هذا العدد هو حجم العينة ليمثل طالبات الجامعة بنسبة 15٪ وهي نسبة كافية في البحوث المسحية (عودة، 1988: 174، 178).

#### \_ استمارة استبانة البحث:

لقد قام الباحث بدراسة استمارة بحث (النمر، 1989) عن اتجاهات طالبات جامعة الملك سعود بالرياض نحو عمل المرأة واعتبرها استبانة بحثية يمكن استخدامها بصيغتها الواردة في البحث نظراً لتماثل هذا البحث مع دراسة (النمر) في الجانب الميداني . و لإمكانية إجراء مقارنة بين نتائج الدراستين حينما تتوحد فيهما أداة البحث كما أن ذلك يمنح الاستبانة ثقة بحثية أكبر .

لقد اشتملت استمارة استبانة البحث على مجموعتين من الأسئلة:

\_ المجموعة الأولى تتكون من سبعة أسئلة وتدور حول البيانات العامة عن المشاركة فى الإجابة عليها.

المجموعة الثانية وتتكون من عشرة أسئلة من 8-17. وتتناول اتجاهات
 الطالبات الجامعيات نحو عمل المرأة السعودية على أن تختار الطالبة واحدة من
 الاجابات المقترحة الخمس وهي:

(موافقة بشدة \_ موافقة \_ لا أدري \_ غير موافقة \_ غير موافقة بشدة) وقد تم تحليل الإجابات بالاستعانة بمركز الحاسب الآلي بالجامعة .

## النتائج:

1- اشتملت استمارة استبانة البحث في الأسئلة السبعة الأولى على المعلومات العامة عن أفراد عينة البحث وعددهن 410 طالبة من جميع التخصصات والمستويات الجامعية في جامعة الملك فيصل بمقرها الرئيس بمنطقة الأحساء والفرعي بمنطقة اللمام وقد كان السؤال الأول والثالث عن الكلية والتخص والبيان رقم (3-1) يوضح نتائج الإجابة عليها ومنه يمكن القول أن نسبة 77% من أفراد عينة البحث طالبات يدرسن بكافة تخصصات كلية التربية بينما كانت نسبة عدد الطالبات اللاتي يدرسن في كلية الطب 47,8% وفي كلية العلوم الزراعية والأغذية 2,5% من أفراد العنات اللاتي المناسبة 5,2% من أفراد

وأما على مستوى التخصصات فإن 6 ,77% من أفراد العينة يدرسن تخصصات نظرية 4 ,52% منهن يدرسن تحصصات علمية في الكليات الثلاث. .

2- وتضمن السوال الثاني استفساراً عن المعدل التراكمي لأفراد عينة البحث. . ومن خلال الإجابات اتضح أن نسبة عدد أفراد العينة اللاتي حصلن على معدل ممتاز هي 8 ,9% وأن نسبة الحاصلات على جيد جداً ورشعة هي 24,4% ونسبة عدد الحاصلات على جيد جداً وولا بينما كانت نسبةعدد من حصلن على معدل جيد مرتفع 2 ,01% وعلى معدل معدل ممتوى معدل مقبول مرتفع 4 ,4% وهذه النسب توضح أن مستوى طالبات الجامعة حين إجراء البحث يميل إلى منحنى (سالب الالتواء) حيث إن تركيز التكرارات عالي عند القيم العليا ومنخفض بالتدريج عند القيم الدنيا "Negatively Skewed" ( عودة، 78:1988) عما يدل على أن غالبية أفراد الميذ من ذوات المعدلات التراكمية العالية .

3- وبالنسبة لإجابات أفراد عينة البحث على السوال الرابع حول العمر حين الإجابة على استمارة الاستبانة فإنه يتضح أن نسبة 38% من أفراد عينة البحث هن من تتراوح أعمارهن ما بين 31-20 سنة . وأن 2 ,54% من أفراد العينة هن عمن تتراوح أعمارهن ما بين 29-21 سنة بينما أن نسبة 7,8% من أفراد العينة هن عمن تتراوح أعمارهن ما بين 24 وما فوق. ويفسر الباحث وجود هذه الفئة الغالبة نسبتها من الأعمار لكون طالبات المستوى الرابع والخامس والسادس في كلية الطب التي تتطلب سبع سنوات من الدراسة والتطبيق لتكون الطالبة مؤهلة للتخرج وعمارسة المهنة . . كما توضح نسبة التراكم 2 ,54% عن أعمارهن تقع ما بين 12-23 سنة . . أي أن

\* بيان رقم (٦-١) توزيع أفراد العينة حسب الكلية والتخصص

| * المصدر: إجابات أفراد عينة البحث على السؤال الأول والنالث | أفراد عينة   | الم ث    | ، على السؤا                   | ل الأول | والثالة |        |         |              |        |         |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------------|--------|---------|
| التخصصات                                                   |              |          | 7.74.6                        |         |         |        | 25.4    |              |        | 7.100   |
| النسبة على مستوى                                           |              |          |                               |         |         |        |         |              |        |         |
| مستوى الكلية                                               |              |          |                               | 7.77    |         |        | 8       | 7,17.8       | 5.2    | 7,100   |
| النسبة على                                                 |              |          |                               |         |         |        |         |              |        |         |
| تخصص                                                       | 22.7         | 28.5     | 18.2                          | 5.2     | 1.4     | 1      | 13.2    | 4.6          | 5.2    | 7,100   |
| النسبة حسب كل                                              |              |          |                               |         |         |        |         |              |        |         |
| عدد الطالبات                                               | 93           | 117      | 75                            | 21      | 6       | 4      | 54      | 19           | 21     | 410     |
|                                                            |              | به:<br>ع |                               | نجليزية |         |        |         | 4            | منزلي  |         |
| البيان                                                     | إسلامية الغة | نغ       | إجتماعيات لغة علوم لياضيات طب | ŧ       | علوم    | ياضيات | J.      | علوم         | إقتصاد |         |
| الكليات                                                    |              | النع     | النظرية                       |         |         | JI     | العلمية |              |        | المجموع |
| التخصصات                                                   |              |          | التربية                       | , م     |         |        | Ē       | الطب الزراعة | راع    |         |

معظم أفراد العينة يدرسن في مستويات دراسية متقدمة في كل من كلية التربية والزراعة بصفة خاصة. . والكليات الثلاث بصفة عامة . .

4- ويتناول السؤال الخامس الحالة الاجتماعية لأفراد عينة البحث. ويتبين من إجاباتهن أن نسبة المتزوجات 5, 29% من مجموع أفراد العينة بينما 5, 70% من غير المتزوجات . وهذا يوضح حقيقة إمكانية مواصلة الطالبة المتزوجة للدراسة الجامعية رغم ارتباطها الأسري بالزوج والأطفال . كما يعطي هذا مؤشراً على أن أزواجهن متعاونون معهن . عما يعتبره الباحث ظاهرة اجتماعية إيجابية . . تدل على وعي إجتماعي وثقاني لذي مجتمع البحث .

5- وتضمن السؤال السادس المستوى التعليمي لكل من الآباء والأمهات لأفراد عينة البحث ويوضح البيان رقم (2-3) توزيع أفراد عينة البحث ويوضح البيان رقم (2-3) توزيع أفراد عينة البحث بحسب المستوى التعليمي للوالدين حيث النسبة النالبة هي من الأميين والأميات وتبلغ نسبته م 7,3% بينما تبلغ نسبة من لديه مؤهل أقل من الشهادة الابتدائية 6,4% من الآباء والأمهات . ولفا فإن الباحث لا يعتبر أن أمية الآباء والأمهات عائق أمام الطالبة الجامعية في هذه الدراسة . . ويعزو ذلك لكون الوعي العام المتزايد لدى الأسرة يأتي نتيجة الحوافز المتاخة كالحصول على الوظيفة وغيرها التي أثرت إيجابياً في موقف الوالدين من دراسة بناتهم وأبنائهم حتى المستوى الجامعي بغية تأهيلهم للوظيفة . . ولحياة عصرية . . ولهذا فإن الباحث يرى أن ظروف الحياة الراهنة ورقي المجتمع السعودي كفيل بتقليل الأثر السلبي لعدم تعلم الأبوين بل ربما يكون شعورهم بجهلهم سبباً في العناية بتعليم أبنائهم وبناتهم.

ومن جانب آخر فإنه على الرغم من إرتفاع نسبة الأمية ونسبة من لديه أقل من الشهادة الابتدائية إلا أن فلك لم يؤثر سلبيا على موقف أفراد عينة البحث من عمل المرأة السعودية . . واتحامها نحو مختلف المهن المقترحة في البحث، كما سيأتي فيما بعد في الفصل (2.3).

6- وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لأزواج التزوجات من أفراد العينة وعدم 121 زوجا فإن نسبة 7,8% منهم ممن يحملون الشهادة الإبتدائية وأن 121 منهم ممن يحملون الشهادة المتوسطة (الإعدادية) و 7,8% منهم يحملون الشهادة المتوسطة (الإعدادية) و 7,8% منهم يحملون الثانوية العامة بينما 7,8% من الأزواج يحملون الشهادة الجامعية . . وتوضيح مله المعلومات أن الأزواج جمعالمون . . وأن أكبر نسبة منهم علي المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة الم

\* البيان رقم (2:3) توزيع أفراد عينة البحث بحسب المستوى التعليمي للأب والأم

| المجموع        |            | الأم           |          | ب              | וצי       | المستوى التعليمي                             |
|----------------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------------------------------------|
| 7.             | العدد      | 7.             | العدد    | 7.             | العدد     |                                              |
| 43, 7          | 358        | 50, 5          | 207      | 36, 9          | 151       | 1- لا يقرأ ولا يكتب                          |
| 24, 6<br>15, 1 | 202<br>124 | 21, 5<br>16, 8 | 88<br>69 | 27, 8<br>13, 4 | 114<br>55 | 2- أقل من الابتدائي<br>3- الشهادة الابتدائية |
| 8, 8           | 72         | 9, 5           | 39       | 8              | 33        | 4- الشهادة المتوسطة                          |
| 4, 8           | 39         | 1,7            | 7        | 7, 8           | 32        | 5- الشهادة الثانوية                          |
| 1, 8           | 15         | -              | -        | 3, 7           | 15<br>2   | 6- الشهادة الجامعية                          |
| ,2<br>1        | 2<br>8     | -              | -        | , 5<br>1, 9    | 8         | 7- الدراسات العليا<br>8- أخرى (دبلوم)        |
| 7.100          | 820        | %100           | 410      | 7.100          | 410       | المجموع                                      |

\* المصدر: إجابات أفراد عينة البحث على السؤال السادس.

المتوسطة. . وأن موقفهم من مواصلة زوجاتهم للدراسة الجامعية إيجابي. . ولم يكن لانخفاض مؤهلات الغالبية منهم تأثير سلبي على إنجاهات زوجاتهم طالبات الجامعة نحو عمل المرأة السعودية . . عما يدل على تأبيد الأزواج لعمل المرأة في الوظائف التي يتيحها المجتمع السعودي .

## عرض لاتجاهات الطالبات نحو عمل المرأة السعودية وتفسير النتائج:

اشتملت استمارة استبانة البحث في الجزء الثاني منها على أسئلة عن اتجاهات الطالبات . . وعددها عشرة أسئلة موضحة نتائج الإجابات عليها فيما يلي:

#### \_ إسهام المرأة السعودية في التنمية:

ما اتجاهات الطالبة الجامعية نحو مساهمة المرأة السعودية في الحالة التنموية التي تعيشها المملكة؟ تناول ذلك السؤال الثامن وبلغت نسبة الموافقة على أسهامها 9,18% من أفراد عينة البحث ولم تويد نسبة 1,18% وبالمقارنة مع نتائج دراسة (النمر،1899) بجامعة الملك سعود بالرياض فقد أيدت طالبات الجامعة بنسبة 90% من أفراد

العينة.. وقد وجد (ثابت، 1983) أن عمل المرأة في الإمارات العربية المتحدة يسعدها لأنها تقدم خدمة لوطنها.. كما أن عمل المرأة يسهم في إستقرار الحياة الزوجية حسبما أشارت إليه (الأنصاري، 1990) عن دراسة على مدينة جدة التي أوضحت موافقة 96% من أفراد عينتها على ذلك .. وكما أوضحت نتائج دراسة (حمود، 1982) حيث أيدت 3, 6% من أفراد عينتها من العاملات وغير العاملات في بعض اللدول العربية الخليجية وغير الخليجية عمل المرأة .. لأنه يشعرها بأهميتها في تنمية المجتمع .. واعتبرت نسبة 3, 4% أن التعليم للمرأة يعتبر من أهم أسباب رغبتها في العمل لما أكسبها من وعي وعلم ومهارة . ويرى الباحث أن إسهام المرأة العربية بصفة عامة تؤيدها المغالية المطأقة التي أجريت حولها الدراسات . وينطبق هذا على المرأة العربية بصفة عامة تؤيدها المفالية المطأقة التي أجريت حولها الدراسات . وينطبق هذا على المرأة العربية بصفة عامة

#### ــ الإتجاهات نحو المهن المقترحة:

وعلى مستوى المهن المقترحة في السؤال التاسع من الاستمارة فقد أيدتها أفراد عينة البحث بنسبة متفاوتة حسبما يتضح من البيان رقم (3-2) الذي يشمل على مقارنة مع نتائج دراسة (النمر، 1989) في جامعة الملك سعود. . ومن هذا البيان يتضح أن:

.. نسبة الموافقات على عمل المرأة في المهن المقترحة تراوحت ما بين 40% و75% وبمتوسط 76% لكل المهن في جامعة فيصل بينما بلغت نسبة الموافقات على عملها في المهن ذاتها ما بين 92% و75% في جامعة الملك سعود (دراسة النمر) وبمتوسط عام قدره 75% وتختلف هذه الدراسة مع دراسة (النمر) في أولويات المهن إذ يوضح البيان (3-3) اختلافاً واضحاً ما عدا التدريس والإدارة التعليمية حيث أيدت طالبات جامعة الملك فيصل وطالبات جامعة الملك سعود المهنتين بنسب متقاربة جدا بينما اختلفن فيما عداهما.

- فالتمريض مُنلًا وافقت عليه نسبة 76٪ من عينة جامعة الملك فيصل في هذا البحث بينما أيدته نسبة 75٪ من عينة جامعة الملك سعود (النمر) وبينما كان ترتيبه الخامس في جامعة الملك سعود وعلى عكس ذلك فمهنة الطب أيدتها عينة جامعة الملك فيصل في هذا البحث بنسبة 67٪ وجاء ترتيبه الخامس. . ويفسر الباحث (في هذا البحث) هذا الاختلاف من أن مهنة الطب ينظر إليها المجتمع نظرة عليا في الرياض رغم ما تتطلبه من سنوات أكثر. . . إذ على الطالبة أن تدرس ست سنوات متواصلة فضلًا عن سنة الإمتياز السابعة بينما تطلب درجة التخرج في التمريض سنوات أقل سواء على مستوى المرحلة الثانوية أو على

\* البيان رقم (3:3) توزع أفراد العينة على ختلف المهن المقترحة . . ومقارنة ذلك مع نتائج دراسة (النمر)

| جامعة الملك سعود<br>عينة البحث (566) |                | الترتيب | جامعة الملك فيصل<br>الموافقات من افراد عينة<br>البحث (410) |       | المهن             | عدد |
|--------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----|
| الترتيب                              | نسبة الموافقات |         | النسبة                                                     | العدد |                   |     |
| 1                                    | 7, 92          | 1       | 7. 94                                                      | 385   | التدريس           | 1   |
| 7                                    | 7. 62          | 2       | 7. 88                                                      | 361   | أعمال إدارية أخرى | 2   |
| 3                                    | 7. 87          | 3       | 7, 85                                                      | 348   | إدارة تعليمية     | 3   |
| 2                                    | % 90           | 4       | 7. 78                                                      | 320   | أخصائية إجتماعية  | 4   |
| 9                                    | % 57           | 5       | 7. 76                                                      | 312   | التمريض           | 5   |
| 8                                    | % 61           | 6       | 7. 73                                                      | 299   | أعمال سكرتارية    | 6   |
| 4                                    | 7. 83          | 7       | 7. 68                                                      | 279   | أعمال خياطة       | 7   |
| 5                                    | 7.75           | 8       | 7. 67                                                      | 275   | الطب              | 8   |
| 6                                    | % 70           | 9       | 7. 56                                                      | 230   | الحاسب الآلي      | 9   |
|                                      | 7. 75          |         | 7. 76                                                      | 312   | المتوسط           |     |

المصدر: اجابة افراد عينة البحث على السؤال التاسع من استمارة الاستبانة.

مستوى البكالوريوس التي تتطلب أربع سنوات.. كما يفسر الباحث ميل أفراد المعينة الى التمريض في هذا البحث لوجود سبب آخر وهو الحاجة الملحة إلى الحصول على مصدر اقتصادي يعزز دخل الأسرة في مجتمع الأحساء والدمام.. ويفسر اتجاه الطالبات الى الطب بموافقة أقل من ذلك لما يتطلبه من سنوات دراسية وعدم القدرة الاقتصادية لدى بعض أفراد المجتمع على مواصلة الدراسة فضلاً عن العامل الاجتماعي.. ورغم أن (النمر) يفسر تدني نسبة موافقة عينة دراسته في جامعة الملك سعود على التمريض ملى عكس نتائج هذه الدراسة التي تعطي دليلا على رؤية مجتمع المنطقة الشرقية والجامعة في هذه الدراسة التي تعطي دليلا على رؤية مجتمع المنطقة الشرقية والجامعة في هذه المنواسة التي تعطي دليلا على رؤية مجتمع المنطقة الشرقية والجامعة في هذه المنطقة.

الاحساء والدمام له دور في اتجاهات أفراد عينة كل من جامعة الملك فيصل وجامعة الملك سعود (النمر).

- ويبدو الاختلاف أيضاً واضحاً في نتائج كل من هذه الدراسة ودراسة (النمر) فيما يتعلق بالمهن. في اتجاهات طالبات كل من الجامعتين بالنسبة للأعمال الإدارية الأخرى.. والتي تشمل وظائف وأعمال الشرافية ومحاسبية وأعمال المعتودعات وغيرها حيث جاء ترتيبها الثاني وبنسبة تأييد 88/ من أفراد عينة هذه الدراسة بجامعة الملك فيصل. بينما جاء ترتيبها السابع وبنسبة 66/ من أفراد عينة دراسة (النمر) جامعة الملك سعود.

ويؤكد اختلاف الاتجاهات ما ذهب اليه الباحث في هذا البحث من أن حاجة المجتمع في الأحساء والدمام أكثر إلحاحاً للحصول على وظيفة عاجلة نظراً لعدم قدرة المؤسسات الجامعية على استيعاب خريجات الثانوية في هذه المنطقة فضلاً عن العوامل الأخرى المذكورة سابقاً.. ويضاف عدم وجود تخصصات جامعية في العلوم الإدارية متاحة للبنات، في المؤسسات الجامعية في كل من منطقة الأحساء والدمام، الأمر الذي لايمكن بنات المجتمع فيهما من دراسة تقنية الحاسب الآلي واستخدامه. والذي جاء ترتيب الحاسب الآلي كمهنة في دراسة (النمر بجامعة سعود) السادس وبنسبة تأييد بلغت 70٪ من أفراد العينة . حيث تتوفر تخصصات لهن في جامعة الملك سعود وغيرها يضاف إلى أن الطلب على خريجات الحاسب الآلي في مؤسسات المنطقة الرياض نظراً لوجود خدمات نساتية تتطلب الحاسب الآلي في مؤسسات التصادية واجتماعية كبرى أكبر منها في الأحساء والدمام.

- أما بالنسبة للأخصائية الاجتماعية . فإن ترتيبها جاء الرابع حيث وافقت عليها نسبة 78% من أفراد عينة هذه الدراسة في جامعة الملك فيصل بينما جاء ترتيبها الثاني في دراسة (النمر بجامعة الملك سعود) وبنسبة تأييد بلغت 70% . . ويفسر الباحث أن تخصص خدمة اجتماعية معروف أكثر في المنطقة الوسطى حيث توجد مؤسسات جامعية متخصصة في الخدمة الاجتماعية بكلية الدراسات الإجتماعية تتبع إدارة الكليات بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض . . وقسم التربية وعلم الاجتماع بكلية الدراسات الاجتماعية بجامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية وقسم الاجتماع بكلية الاراسات الاجتماع الخصم في الخصاء والدمام اللتين نفتقران إلى هذا التخصص في المنطقة الوسطى أكثر منه في الأحساء والدمام اللتين نفتقران إلى هذا التخصص في

مؤسساتهما الجامعية ما عدا قسماً تابعاً لكلية التربية بجامعة الملك فيصل بالأحساء يحتوي على عدة تخصصات اجتماعية كالتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع.

- أما أعمال الخياطة فرغم أهميتها لكل نساء المجتمع إلا أنها حظيت بتأييد أقل في جامعة الملك فيصل وتأييد أكبر من جامعة الملك سعود بالرياض حيث جاء ترتيبها السابع في هذه الدراسة بالجامعة الأولى وبنسبة تأييد بلغت 83/ من أفراد عينة دراسة المينة . . بينما جاءت بالترتيب الرابع وبنسبة تأييد بلغت 83/ من أفراد عينة دراسة (النمر) في الجامعة الأخيرة ولايدل هذا الاختلاف على أن مجتمع الإحساء والدمام ينظر إليها على أنها غير هامة . . بل ربما تكون المهن الست السابقة لها . . أكبر ضمانا للوظيفة والدخل . لقصور برامج التأهيل للخياطة في المنطقة . . بينما في مجتمع المنطقة الوسطى . . حيث الحركة الاقتصادية أكثر نشاطاً . . تجذب تجارة الأزياء عن ارتفاع مستوى المعيشة فيها بارباحها اهتماماً اجتماعاً واقتصادياً كبيراً . . فضلاً عن ارتفاع مستوى المعيشة فيها عن المنطقة الشرقية .

ووجد (قطب، 1975) أن حوالي66.6% من عينة الدراسة يفضلن العمل في التدريس بالدرجة الأولى. . ووجد (ساري، 1984 :7) في دراسته أن وظيفة التدريس تحتل المرتبة الأولى لانماط العمل السائد للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وكذلك وجد (الثاقب، 1975) في دراسته حول «الموقف الكويتي من مكانة المرأة في المجتمع المعاصر» أن المرأة الكويتية تفضل العمل في التدريس كاختيار أول بين مجالات العمل المتاحة. . وقد وجد خليفة (1987) أن العمل في المهن الخدمية بحظي بالأولوية في رغبات عينة دراسته ومن أهمها التدريس والخدمة الاجتماعية والإدارية. . وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (النمر) وغيرها في هذا الشأن. . كما تقدم ذكره . . ويلاحظ من معلومات البيان رقم (33) أن المهن (التدريس. . والأعمال الإدارية والإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية) حازت على تأييد أكبر لدى أفراد عينة هذه الدراسة كما حازت ثلاث منها على تأييد غالبية، أفراد عينة الدراسة (النمر) في جامعة الملك سعود وهي التدريس والأخصائية الاجتماعية والإدارة التعليمية . . ويفسر الباحث هذا التأييد بأن المجتمع السعودي ينظر إلى المهن التي لا يحدث فيها اختلاط جزئي أو كلى نظرة الاطمئنان والتقدير وتشعر المرأة بالقيمة الاجتماعية في هذه المهن أكثر من غيرها لأنهاوتعمل في الأومهاط المنفياتية مر بيسه المعمله الأولية المرضاة المرضاة المرسالية المختلفة والمنتفظة وسيف

لها مشكلات اجتماعية ووظيفية. وتؤيد نتائج دراسة (حمود، 1982: 69) هذا التفسير حيث لم توافق نسبة 7.77/ على العمل مع الاختلاط بالجنس الآخر علماً بأن هذه الدراسة أجريت في أربع دول عربية منها دولتان خليجيتان.. وأظهرت علاقة ذات دلالة احصائية بمستوى أقل من (0,05) بين عمل المرأة وعائقين اثنين هما: الاكتفاء الاقتصادي الذاتي.. والاختلاط بالجنس الآخر.. أي أن هذين العاملين يعوقان عمل المرأة العربية.. وتستنج دراسة (حمود) آنفة الذكر بأن الاختلاط بالجنس الآخر أثناء العمل هو من العوامل المعوقة لعمل المرأة.

# الدور الرئيس للمرأة:

وحول نتائج اجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال العاشر من أسئلة الاستمارة المتضمن اعتبار عمل المرأة الرئيسي هو الاهتمام بشئون المنزل ورعاية الأطفال . . فقد أيدت نسبة 74% من أفراد العينة ذلك . . بينما نسبة 22% لم تؤيد وأمتنعت نسبة 44% عن إبداء الرأي لعدم تأكدهن . . وينسجم هذا الاتجاه مع تعاليم الشريعة الإسلامية . والموروثات الاجتماعية . في المجتمع السعودي وأنه بمقارنة هذه النتائج بنتائج دراسة (النمر ، 1889) في جامعة الملك سعود . اتضحت أن غالبية أفراد مينة دراستة تؤيد ذلك بنسبة 66% وامتناع 7% لعدم تأكدهن وعدم تأييد

وتتفق هذه النتائج مع دراسة (خليفة، 1987: 89, 89) أن معوقات عمل المرأة لتمثل في المعوقات الأسرية . و وقد أشار (النمر، 1989) إلى أن حوالي 77/ من عينة دراسته يرين أهمية الدور التربوي وأنه الأساس في عمل المرأة . كدور أساسي لها دومو رعاية الأطفال وتربيتهم . و وافقت 5,85% من أفراد عينة دراسة (حمود، 1982) على أن حاجة الأولاد للأم تشكل صعوبة أمام عملها نظراً لكونها المسئولة عن تربيتهم ولاسيما في سن دون السادسة . وعدم توفر الشخص البديل يشكل صعوبة تمام المبارأة من العمل. وقد وافقت على ذلك نسبة 2,54% من أفراد عينة دراسة تواجد شخص بديل . وبنسبة 1,84% من أفراد عينة الدراسة اذا لمتحرف نصف دوام. . ويفسر الباحث أن هذه الدراسة وكذلك الدراسات الأخرى المتغرق نصف دوام. . ويفسر الباحث أن هذه الدراسة وكذلك الدراسات الأخرى المشار إليها توكد حقيقة أن الدور الرئيس للمرأة هر رعاية الأسرة والأطفال كما أتضح ذلك من غتلف المواقف والاتجاهات لأفراد عينة كل منها على مستوى الخليج

وبعض الدول العربية رغم التأييد المطلق لعمل المرأة خارج الأسوة كدور أساسي آخر للمرأة . . كما أكدته معطيات هذا البحث.

## - التوافق بين عمل المرأة وواجباتها الزوجية:

هل تستطيع المرأة التوفيق بين متطلبات الحياة الزوجية والعمل إذا كان هناك تماون وتفاهم بين الزوج والزوجة؟ أوضحت نتائج الإجابات على هذا السوال: المحامدة الملك فيصل حيث وافقت نسبة 6% على أن التعاون والتفاهم بين الزوجين يعين المرأة على التوفيق بين متطلبات الحياة الزوجية والعمل وامتنعت 3/ نم نفراد العينة وقد وافقت نسبة 1/4 من أفراد العينة وقد وافقت نسبة الأرام ( 1989 ، 21) على أن المرأة يمكنها التوفيق بين العمل والمتزل في ظل تعاون الزوج مع الزوجة . ويرى أنه إذا كان التعاون ضروريا فإنه يعتبر مفهوماً حديثاً في المجتمع السعودي فالرجل مازال ينظر إلى أن المرأة هي المسئولة المباشرة عن جميع شتون المنزل حسب النظرة التقليدية السائدة . وأنه على الرغم من أهمية وجود مثل منا المرة المواد المنزل . كما جاء ذلك في دراسة (خليفة ، 107:101-102) حيث أوضحت أن هناك حوالي 60% من أفراد العينة يعانين من مشكلة عدم تعاون أوراد المسرة معها عما أضاف عليها أعباء ربما الاتستطيع الوفاء بالتزاماتها كما ينبغي .

وقد أدت هذه السلبية إلى الاستعانة بالخدم والمربيات لتقديم بعض المساعدات التي تعجز المرأة عن تحقيقها بسبب العمل. والموقف السلبي للأسرة . . ويختلف الباحث مع (النمر) فيما يتعلق بأعباء الأسرة . . حيث يرى أنها تنقسم إلى قسمين: أعباء روتينية مثل نظافة المنزل وترتيبه فلم أعباء ألموتينية مثل نظافة المنزل وترتيبه فلم تعد أعباء أساسية في ظل استخدام منتجات التقنية ووجود الخادمات أما بالنسبة للأعباء الأساسية . كالعناية بالطفل نفسياً وصحياً واجتماعياً فهي الوظيفة الأساسية تعد معوقة لدى البعض منهن إذا تكفل أقارب الأم كالجدات والأخوات وغيرهن برعاية الطفل أثناء غيابها في العمل وقد خفف من هذاالعبء افتتاح بعض دور برعاية الطفل أثناء غيابها في العمل وقد خفف من هذاالعبء افتتاح بعض دور الحضانة سواء التابع منها لرئاسة تعليم البنات أو المدارس الأهلية . كما أن البعض منهن يسند عملية رعاية الطفل الرضيع غذائياً وصحياً أثناء فترة الدوام في العمل إلى المربيات والخادمات . ولقد أوضحت دراسة (ثابت، 1883-1866) في دولة الإمارات العربية المتحدة أن نسبة 6.05% من أفراد العينة يعتمدن على المربيات و 7.78% يعتمدن العربية المتحدة أن نسبة 6.05% من أفراد العينة يعتمدن على المربيات و 7.78% يعتمدن العربية المتحدة أن نسبة 6.05% من أفراد العينة يعتمدن على المربيات و 7.78% يعتمدن

على دور الحضائة.. وأن 8,8٪ يعتمدن على الأقارب و 6,6٪ يعتمدن على الخدم.. وفي بجتمع المملكة تعطى الجارة أمومة لمدة شهرين بعد الولادة لتعنى بطفلها أبان الأسابيع الأولى ذات الأهمية القصوى لنموه بينما تمنح المرأة في دولة الإمارات فترة شهر إلى شهرين حسب نظام المؤسسة (ثابت، 1983).. وتوصي (الأنصاري، 1980).. وتوصي (الأنصاري، 1990).. وبنشاء دور حضائة معدة إعداداً سليماً.. وإنشاء مراكز توعية للأمهات.. كما توصي بتقديم تسهيلات للمرأة العاملة كمنحها الإجازة أو تنظيم وقت الدوام.. ومنحها إجازة مخفضة الراتب لمدة ثلاثة أشهر بعد انقضاء إجازة الأمومة الرسمية ويرى الباحث أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه الأم العاملة إلا أن المرأة العاملة تعتبر العمل ذا أهمية بالنسبة لها ولأسرتها حيث وافقت نسبة 63٪ من العاملات من عينة دراسة (حود، 1982 :18) على عمل المرأة الماملات مع أطفال دون السادسة.. وفسرت الدراسة المذكورة هذا الإنجاه على أن العاملات لايين أن ذلك يعوق أداءهن للعمل.. ويستخلص الباحث من هذا البحث ومن الدراسات الأخرى أن عمل المرأة خارج الأسرة لايتعارض مع واجباتها التربوية إذا الدراسات الأخرى أن عمل المرأة خارج الأسرة لايتعارض مع واجباتها التربوية إذا الدراسات الأمرة جو من التعاون والتفاهم.

# دوافع المرأة للعمل:

- ماذا تهدف المرأة السعودية من البحث عن العمل؟ هل ذلك بسبب الدوافع الذاتية بشكل أساسي؟ وما موقف أفراد عينة البحث في جامعة فيصل تجاه ذلك. . هذا ما تشكيل أساسي؟ وما موقف أفراد عينة البحث في جامعة فيصل تجاه كانت نتائج الجابات أفراد العينة توضيح أن نسبة 60% من أفرادالعينة وافقن على أن الهدف ذاتي . بينما عارضت ذلك نسبة 35% وامتنعت نسبة 15% عن الإجابة لعدم تأكدهن . . وبالمقارنة مع دراسة (النمر ، 1999) جامعة سعود اتضح أن نسبة 83% من أفراد العينة وافقن على ذلك .

- كما تضمن السؤال الثالث عشر ما إذا كان هدف المرأة هو تحقيق عائد مادي بشكل أساسي . واتضحت اتجاهات أفراد عينة الدراسة بجامعة فيصل في إجاباتهن عليه أن نسبة 55% من أفراد الجاباتهن عليه أن نسبة 55% من أفراد المينة عليه . وامتنعت نسبة 11% من ابداء الرأي لعدم تأكدهن . . أما بالنسبة لنتائج دراسة (النمر، 1939:38) في هذا الصدد فقد وافقت عليه نسبة 17% من أفراد عينة دراسته بجامعة سعود . بينما لم توافق عليه ما نسبته 66% وامتنعت نسبة 17% عن

ابداء الرأي لعدم تأكدهن. . ويوضح الجدول رقم (4-3) مقارنة بين نسب توزيع إجابات كل من أفراد عينة هذه الدراسة بجامعة الملك فيصل. . والمجابات أفراد عينة دراسة (النمز) بجامعة الملك سعود.

\*البيان رقم (3-4) توزع اجابات كل من أفراد عينة هدا البحث ومقارنتها باجابات أفراد عينة دراسة النمر (899:32)

| غير موافقة<br>بشدة | غبر موافقة | غير متأكدة | موافقة | موافقة بشدة | درجة<br>الموافقة<br>الجامعات | البيان   |
|--------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------------------|----------|
| % 15               | 7. 20      | 7. 15      | 7. 21  | 7. 29       | فیصل                         | 1) دوافع |
| % 2                | 7. 7       | 7. 8       | 7. 41  | 7. 42       | سعود                         | ذاتية    |
| % 10               | % 25       | 7. 13      | % 36   | % 16        | فیصل                         | 2) دوافع |
| % 10               | % 56       | 7. 17      | % 11   | % 6         | سعود                         | مادية    |

المصدر: 1 - نتائج إجابات أفراد عينة البحث بجامعة فيصل.

2 - نتائج إجابات أفراد عينة دراسة (النمر) بجامعة سعود.

## وبدراسة البيان (4-3) نستخلص منه ما يلي:

- أن نسبة 50% من أفراد عينة البحث بجامعة الملك فيصل ينظرن إلى أهداف العمل على أنها ذاتية وقد تقاربت هذه النسبة مع نسبة عدد المؤيدات للدوافع المادية التي وافق عليها مانسبته 52% من أفراد العينة.
- اتضح أن أفراد عينة بحث (النمر) بجامعة الملك سعود ينظرن أكثر إلى الدوافع الذاتية على أنها الهدف الأساسي للبحث عن العمل حيث يبين البيان رقم (4-3) أن نسبة المؤيدات للدوافع الذاتية 83% من أفراد العينة وأن نسبة المؤيدات للدوافع الذاتية 10%.

ويفسر الباحث أن السبب الذي يكمن وراء اتجاهات الطالبات بجامعة الملك

فيصل المؤيدات بنسبة \$5%للدافع المادي أن المستوى المعيشي في منطقة الأحساء والدمام أقراد من أفراد على المنطقة الوسطى بحيث لم يؤيد الدافع المادي فيها سوى نسبة 17% من أفراد عينة دراسة (النمر، 1989) بجامعة الملك سعود.. ولذلك فإن المتغير الاقتصادي يلعب دوراً موثراً في اتجاهات عينة البحث في أي منطقة من مناطق المملكة.. فحينما يكون اكتفاء اقتصادي تبرز أهمية الدوافع الذاتية والعكس صحيح.

وأن اختلاف اتجاهات الطالبات في جامعة الملك فيصل عن اتجاهات الطالبات في جامعة الملك سعود (دراسة النمر) هو أمر طبيعي وتتفق مع ذلك الدراسات الأخرى.. خاصة فيما يتعلق بالهدف الأساسي لعمل المرأة.

وأن توجه السؤال للهدف الأساسي الذي يدفع المرأة للعمل يجعل أولويات الأهداف تنشأ من الاحتياج أو الشعور بالحاجة إلى تحقيقه كأساس، وهذا يجعل المواقف تختلف باختلاف حاجاتها وإعطاء الأولوية لأهمية هدف أساسي لا يعني الغاء الهدف الآخر.. بل يأتي في الدرجة الثانية لدى المرأة. و فسعور البعض مكانة اجتماعية للمرأة لا يعني الغاء الدافع المادي كما في نتائج دراسة (الحسيني، مكانة اجتماعية للمرأة لا يعني الغاء الدافع المادي كما في نتائج دراسة (الحسيني، بدقوا) و(الصباح، 1984) التي توضح أهمية دور الدافع المادي ليكون عركاً للمرأة للإلتحاق بالعمل عندما تكون الأسرة في حاجة للمادة وخاصة بين الطبقات الفقيرة . وتؤكد دراسة (Rehemi, 1983) على أن حوالي 55% من عينة الدراسة يرين أن المرأة السعودية غير مكافة بالعمل إلا عندما تكون الأسرة في حاجة مادية . كما وجد (خليفة، 1987) أن الدافع الاقتصادي يبرز بين الطبقات الفقيرة أكثر من بروزه بين الطبقات الأفترة أكثر من بروزه بين الطبقات الأفترة أكثر من بروزه بين الطبقات الأخرى.

وهذا يؤكدما ذهب إليه الباحث لهذه الدراسة في جامعة فيصل أن مستوى المعيشة في المنطقة الشرقية كان مؤثراً في اتجاهات أفراد العينة بالنسبة للمهن . . وبالنسبة للهدف من البحث وراء العمل خارج المنزل . وتؤيد نتائج دراسة (حمود، 1982) هذه النتائع من خلال موافقة نسبة 63.4% من أفراد عينة البحث في بعض الدول العربية الحليجية على أن من الأسباب الدافعة لعمل المرأة هو الحاجة المادية . . ووافقت نسبة 60.5% من المبحوثات على أن من الأسباب الدافعة للعمل إثبات الذات ووافقت نسبة 60.5% على الرغبة لتحقيق مزيد من الرفاهية كدافع للمرأة نحو العمل . . واستنتج 66.4% الشهرونات الشهرية المسووفات الشهرية

للأسرة.. فكلما زاد دخل الأسرة أكثر من المصروفات.. شعرت المرأة بعدم الحاجة للعمل والعكس صحيح.. وهنا يقرر الباحث أن مجتمع المنطقة الشرقية يتجه نحو تأييد الدافع المادي ثم الدافع الماري للمرأة للبحث عن العمل خارج منزلها.. نظراً لانخفاض مستوى المعيشة في منطقة الأحساء وتوابعها ومنطقة الدامم بما فيها القطيف وتوابعها وهما من المجتمعات التي يغلب عليها الطابع الريفي عدا الدامم والخبر والظهران والجبيل. فهي مدن تجارية وصناعية.. فضلاً عن تجمعات الهجر ذات الطابع البدوي.. الذي دخلت نساؤه سوق العمل بعد الانتشار التعليمي الواسع في المجتمع السعودي، وشعرن بالحاجة إلى العمل لمواكبة التطور الحضاري وتأمين متطلباته المادية.

# - المساواة بين الرجل والمرأة في مستوى أداء العمل:

تضمن السؤال الرابع عشر معرفة اتجاهات أفراد عينة البحث نحو تساوى مستوى الأداء بين الرجل والمرأة للعمل وذلك إذا تساوت المؤهلات العلمية والتدريبية بين المرأة السعودية والرجل. . وأوضحت نتائج الدراسة على طالبات جامعة الملك فيصل أن اتجاهات الطالبات جاءت: بنسبة 69٪ من أفراد عينة البحث يؤيدن التساوي بين المرأة والرجل في أداء كل منهما للعمل بينما نسبة 15٪ لم توافق على ذلك ونسبة 16٪ لم تعط إجابة لعدم تأكدهن. . ومن هذه النتائج يتضح لنا أن الإتجاه العام لدى طالبات جامعة الملك فيصل هو تأييد أن المرأة تستطيع أن تؤدي العمل بنفس المستوى الذي يؤديه الرجل إذا تساوت مؤهلات كليهما العلمية والتدريبية . . وبالقارنة مع نتائج دراسة (النمر) فقد بلغت نسبة عدد الموافقات في جامعة سعود 61٪ بينما نسبة عدد غير الموافقات 25٪ وامتناع نسبة 14٪ عن ابداء الرأي لعدم تأكدهن. . وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه (Halawani, 1982) إذ وجدت أن عينة الدراسة ترى أن يفسح المجال أمام المرأة لتعمل في نفس مجالات العمل التي يعمل فيها الرجل وأنه لا ينبغي قصر الأعمال على مهن محددة ما دام لدى المرأة الاستعداد والقابلية لآداء نفس الأعمال التي يؤديها الرجل. ولاريب أنه إذا تساوت مؤهلات كل منهما العلمية والتدريبية فإنها تؤدي إلى نفس النتائج لدى الاثنين وأهمها القدرة والكفاءة في أداء العمل. . وتوضح دراسة (ثابت، 1983) على المرأة الإماراتية أن تعليم المرأة أتاح لها الاسهام في العملية الإنتاجية كما تؤكد دراسة

(حمود:1982: 67) أن نسبة 56,4٪ من أفراد عينة الدراسة من العاملات وافقن على أن عدم الكفاءة العلمية للمرأة هي من الأسباب التي تعوقها عن العمل. .

# قدرة المرأة السعودية على العمل:

تضمنت بنود استمارة استبانة البحث ثلاثة أسئلة ليتم من خلال إجابات أفراد العينة معرفة اتجاهات الطالبات بجامعة الملك فيصل نحو مدى قدرة المرأة السعودية على أداء العمل وهل للأطفال أو التركيبة الفسيولوجية للمرأة أثر على قدرتها على أداء الأعمال المطلوبة منها؟ . . وجاءت هذه التساؤلات ضمن السؤال الخامس عشر . . والسؤال السادس عشر . . والسؤال السابع عشر الأخير في استمارة الاستبانة. . والبيان رقم (3-5) يوضح تلك الأسئلة وتوزيع نسبة التكرارات لإجابات أفراد العينة على الخيارات الخمسة لكل إجابة. . ومن البيان المذكور يتضح أن نسبة 88٪ من أفراد العينة وافقن على أنه ليس هناك فرق في أداء العمل بين المرأة ذات الأطفال وتلك التي بدون. . كما وافقت نسبة 83٪ على نجاح المرأة السعودية في إثبات قدرتها على أداء الأعمال.. ووافقت نسبة 83٪ من أفراد العينة على استطاعة المرأة السعودية تأدية العمل بشكل كامل رغم تركيبها الفسيولوجي.. ويفسر الباحث هذا الاتجاه على أنه تأكيد لرغبة المرأة السعودية وثقتها في ذاتها للقيام بأعباء العمل. . وتؤكد دراسة (ثابت، 1982 :180) هذا الاتجاه حيث توضح أن 91٪ من أفراد العينة لم تتلق إجراء تأديبيا. . بينما بلغت من تَلقَّينُ لوماً 9٪ وأن 26٪ من أفراد العينة تلقَّين خطابات شكر وتقدير . . وأن 74٪ لم تتلق خطابات شكر . . مما يؤكد أن المرأة قادرة على أداء عملها كالرجار.

ولم يتمكن الباحث من اجراء مقارنة مع دراسة (النمر، 1989) بجامعة الملك سعود نظراً لعدم إيراد بحث (النمر) لتتاتج الإجابات على الأسئلة المذكورة. . ولكن دراسة (حمود، 1982)استخلصت أن المرأة العاملة المتزوجة وغير المتزوجة من عينة المدراسة لاترى تناقضاً بين دور المرأة كأم ودورها كعاملة . لذا لا مانع لديها إن عملت المرأة وكان لديها أطفال دون السادسة . أما المرأة غير العاملة التي شملتها عينة دراسة (حمود، 1982) فهي ترى العكس . . رغم أنها غير عاملة مما يعكس الاتجاه العام للمجتمع في البلدان العربية الذي لايعطي المرأة سوى دور واحد وهو دور الأم . . رغم أن مشاركتها في تعزيز قدرات المجتمع وتنميته وخاصة حين تقديمها للخدمات التربوية والطبية والصحية والحرفية لنساء المجتمع السعودي الذي

| البحث | عينة   | أفراد  | نجاهات  | 1 : (5 | -3) 🏎 | البيان رق |
|-------|--------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| J     | ، العم | بة على | السعودي | المرأة | قدرة  | نحو       |

| المجموع      | غير موافقة<br>بشلة | غير<br>موا <b>فقة</b> | غير<br>متأكلة | موافقة     | موافقة<br>بشدة | البيان درجة الموافقة                                                         |
|--------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 410<br>7.100 | 63<br>7/.15        | 202<br>7.49           | 57<br>7.14    | 60<br>7.15 | 28<br>7/.7     | 1 - ليس هناك فرق في العدد<br>الأداء بــــين المرأة ذات ٪<br>الأطفال وغيرها . |
| 410          | 5                  | 25                    | 39            | 210        | 131            | 2 - نـجـحـت المرأة في العدد                                                  |
| 7:100        | %1                 | 7.6                   | 7.10          | 7/51       | 7.32           | أداء العمل ٪                                                                 |
| 410          | 5                  | 35                    | 28            | 181        | 161            | 3 - رغـم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 7.100        | %1                 | 7.9                   | 7.7           | 7.44       | 7.39           |                                                                              |

## \* المصدر نتائج إجابات أفراد العينة على الأسئلة 15، 16، 17.

يمنع الاختلاط يعد في حد ذاته فضيلة لأنه يدعم المادى، والقيم الشرعية الإسلامية.. والتقاليد العربية الأصيلة ... وبدون مشاركتها في ذلك - فإن المجتمع السعودي سيضطر إما إلى التخلي عن التمسك بقيم المحافظة من جراء الاختلاط الاضطراري وإما إحضار عمالة نسائية من دول مختلفة للقيام بأعباء تلك الخدمات في مقابل تعطل نساء المجتمع القادرات على العمل والمتعلمات والمدربات على أدائه بالإضافة إلى مايترتب على إحضار الأجبيات من سلبيات مختلفة حيث أوصت (الأنصاري، 1990:152) بالحد من العمالة الوافدة لما تبين من دراستها السلبيات المترتبة على العمالة النسائية الوافدة. نظراً للتباين في الخلفية الشقافية فيما بين أفراد هذه العمالة وبينها وبين أفراد المجتمع السعودي، على يوك على أحمدة والاجتماعية.

## الخلاصة والتوصيات

#### يستخلص الباحث مايلي:

1 - أن الدين الإسلامي يرعى حقوق المرأة ولا يمنعها من العمل ما لم يحل دون
 ذلك شرط في عقد النكاح.

- 2 أن المجتمع السعودي يحيط المرأة بالرعاية الاقتصادية والاجتماعية . . ويوفر لها فرص التعليم والتدريب والعمل للارتقاء بالأسرة والمجتمع .
- 3 مناك حاجة ماسة لعمل المرأة خارج الأسرة للقيام بالخدمات المختلفة التي تحتاجها نساء المجتمع السعودي.
- 4 أن المجتمع السعودي يسوده موقف مؤيد لعمل المرأة بما يتناسب مع طبيعتها.. وظروفها في ظل التقاليد الإسلامية والاجتماعية دون اختلاط متعمد سواء أثناء العمل أو الانتقال منه وإليه.. رغم وجود مواقف أخرى أوضحتها الدراسة وهي مواقف متباينة لكنها لا تشكل رأي الغالبية.
- 5 أن مجالات عمل المرأة السعودية الراهنة هي التعليم، الطب، التمريض، العمل الاجتماعي، والإحلام والحرف. والأعمال الاقتصادية. والإدارية.
- 6 أن يجتمع البحث في هذه الدراسة يؤيد المهن المقترحة بنسب متفاوتة تجعل مهنة التدريس والإدارة بمختلف وظائفها.. والإدارة التعليمية والاخصائية الاجتماعية والتمريض المهن الأولى في اختيار أفراد عينة الدراسة.
- 7 أن أمية الوالدين رغم سلبياتها لا تشكل عاملاً معوقاً للفتاة السعودية لمواصلة دراستها والإنخراط في ميدان الوظيفة خارج الأسرة. ويستنتج الباحث أن شعور الوالدين بأهمية العلم والتعليم وعدم تمكنهما من الدراسة في الماضي يؤدي إلى اصرار الوالدين على أن تتوفر لإبنائهم وبناتهم الفرص الدراسية. . والوظيفية .
- 8 إن إتجاه أفراد عينة هذه الدراسة نحو الدوافع التي تدفع المرأة السعودية للعمل هو تأييد الدافع المادي بنسبة 52٪ وتأييد الدافع الذاتي بنسبة50٪، ويستنتج الباحث من ذلك أن الهدفين الدافعين للمرأة هما الحصول على الدخل المادي.. واثبات الذات.. وهما حاجتان أساسيتان لدى الإنسان.
- 9 أن أزواج المتزوجات من أفراد العينة يؤيدون استمرار زوجاتهم في الدراسة الجامعية والقيام بالعمل خارج الأسرة رغم ما في ذلك من أمور ربما تكن مضايقة لهم.. مما يدل على اتجاههم الإيجابي نحو مواصلة زوجاتهم الدراسة الجامعية رغم تدني مستوى غالبيتهم تعليماً.. ويعتبر الباحث ذلك مؤشراً إيجابياً على وعي المجتمع السعودي وإدراكه لأهمية التعليم الجامعي للمرأة في المنطقة الشرقية.
- 10 ومن معلومات البحث يتضح تمسك المجتمع السعودي بأولوية الدور الأسري المطلوب من المرأة السعودية لكنه لا يعارض قيام المرأة السعودية بدور في التنمية

الاجتماعية والاقتصادية لخدمة نساء المجتمع وتحقيق ذاتها وتطوير إمكانية الأسرة الإقتصادية.

11 - أن من أهم معوقات عمل المرأة جهلها بالأداء الوظيفي.. والاكتفاء الذاتي
 المادي.. والاختلاط..

12 - ويستنتج الباحث من خلال معلومات البحث أن مستوى الميشة ومستوى الدخل يسهمان في تحديد اتجاهات المبحوثات نحو بعض المهن المقترحة في هذه الدراسة . . ففي المجتمع الذي تسوده معدلات معيشية مرتفعة تميل الاتجاهات فيه نحو تأييد المهن ذات المكانة العلمية والاجتماعية كالطب والحاسب الآلي . . بينما في المجتمع الذي تسوده معدلات معيشية متوسطة أو منخفضة تميل الاتجاهات فيه نحو المهن ذات التأهيل المتوسط والثانوي والجامعي محدود السنوات كالتمريض. . والأعمال الإادرية الأخرى

13 - أن مجتمع الأحساء وتوابعها والدمام وتوابعها أقل مستوى في المعيشة من مجتمع الرياض والمنطقة الوسطى. . ويتضح ذلك من اتجاهات أفراد عينة هذه الدراسة. . واتجاهات أفراد عينة دراسة (النمر) في جامعة الملك سعود حيث تميل اتجاهات مجتمع هذا البحث إلى الرغبة في الحصول على وظائف في أسرع وقت كالتمريض بدلاً من الطف.

 14 - يستنتج الباحث أن الاتجاه الغالب لدى أفراد عينة هذا البحث نؤيد تساوي المرأة والرجل في القدرة على أداء الأعمال الوظيفية ذاتها إذا تساوت المؤهلات والتدريب لدى كل منهما.

15 - يستنتج الباحث من خلال معلومات البحث. . وخاصة نتائج إجابة أفراد العينة على العمل. . إن أفراد مجتمع العينة على العمل. . إن أفراد مجتمع البحث يؤيدون قدرة المرأة السعودية على العمل رغم متطلبات الحياة الأسرية. . والحصائص الفسيولوجية لديها . وخاصة إذا تعاونت أسرتها معها.

16 - وتشكل الأنظمة المتبعة في المجتمع السعودي التي تحمي المرأة على صعيد الأسرة وعلى صعيد المجتمع بما يحفظ كرامتها وحقوقها.. عاملاً مشجعاً لعمل المرأة السعودية خارج أسرتها.. لما توفره من ظروف العمل الملائمة.. ومنح إجازة الأمومة لمدة شهرين.

17 - أن عمل المرأة السعودية في الأسرة وخارجها يؤدي إلى الاعتماد على القوى

العاملة السعودية . . ويحد من استقطاب العمالة الأجنبية النسائية . . مما يؤدي إلى تكوين مجتمع منتج معتمد على إمكانياته البشرية الذاتية وفي هذا دعم لمكانة الوطن . . وتعزيز لقدراته الإيجابية وتأكيد للقيم الاجتماعية والشرعية .

18 - أن قيام المرأة بالعمل خارج أسرتها بالإضافة إلى عملها في الأسرة يوفر لنساء المجتمع السعودي الخدمات التي يجتجنها دون اضطرار للاختلاط... بينما العكس صحيح.. مثل التعليم والطب والتمريض والمهن الأخرى فقد أوضحت معلومات البحث أن عدد المستفيدات من الخدمات التربوية حوالي مليون وثلثمائة ألف فتاة في اطار مدارس رئاسة تعليم البنات وحدها.. وبلغ عدد المستفيدات من خدمات وزارة الصحة حوالي ثلاثة ملايين امرأة.. أما مهنة الخياطة فلقد بلغ عدد المستفيدات منهنا منها 100% من نساء المجتمع.

19 - أن اعتماد المجتمع على النساء الوافدات يعرض المجتمع السعودي لسلبيات ربما تضر بأجياله ومصالحه بسبب اختلاف العادات والتقاليد والمعتقدات والخلفية الثقافية لديهن عنها في المجتمع السعودي.

20 - عدم كفاية الدراسة والبحوث في موضوع هذا البحث وما يتعلق بالمرأة السعودية في المملكة . . وأن هذه الدراسة هي الأولى على مستوى المنطقة الشرقية . . والثانية على مستوى المملكة بعد دراسة (النمر) فيما يتصل بالاتجاهات نحو عمل المرأة السعودية . . عما يوضح الحاجة إلى دعم الدراسات المتعلقة بالمرأة في مجتمع المملكة .

#### التوصيات

ويوصي الباحث بناء على ما تقدم. . بمايلي:

ـ فيما يتعلق بالمرأة السعودية العاملة:

 1 - يقترح الباحث تطوير أنظمة التوظيف والعمل على صعيد الخدمة المدنية العامة أو العمل في مؤسسات القطاع الخاص ليتحقن من تطبيقها:

 تذليل الصعوبات الناشئة عن الزواج والانجاب باعطاء وقت كاف للمرأة
 لكي تعتني بأسرتها وأطفالها. بما يعود عليها بالاستقرار الاجتماعي
 والوظيفي والنفسي. وتخصيص ساعة أثناء العمل لرعاية الطفل الرضيع.

- تحفيض سنوات تقاعد المرأة إلى عدد مناسب من السنوات مراعاة لطبيعتها
   وخصائصها الفسيولوجية وارتباطاتها الأسرية.. وفي ذلك اتاحة لفرص
   وظيفية للأجيال حديثة التخرج.
- منح إجازة بنصف مرتب لمدة ثلاثة شهور بعد إجازة الأمومة... مراعاة لظروف الرضيع وتخفيفاً عن مشاعر المرأة المرتبطة بالعمل في دوام مستمر كالقلق عليه بما يمكنها من رعاية الطفل في الشهور الأولى من ولادته رعاية كافية حسب الاختيار.
- تطوير برنامج حضانة في مقر عمل المرأة لرعاية رضيعها بالقرب منها في
   وقت خاص.
- 2 تطوير مناهج الكليات الجامعية التأهيلية للرجل والمرأة بما يؤدي إلى زيادة الوعي التربوي والاجتماعي لديهما وإدراكهما لأهمية تطوير العلاقة بين الزوجين حسب مقتضيات عمل المرأة خارح الأسرة.
   وتكييف أدوارهما في الحياة الأسرية.
- 3 إدخال منهج الحياة الزوجية والعناية بالأسرة في المرحلة الثانوية للبنين والبنات وذلك بغية زيادة وعي الجنسين بأهمية المعاشرة التعاونية الإيجابية التي جاءت في تعاليم الإسلام وشريعته السمحاء.
- 4 التنسيق بين أجهزة التعليم وأجهزة التوظيف بما يتبح عمل الخريج والخريجة في المكان المناسب حسب الاختصاص.. مما يؤدي إلى زيادة الفعالية الإنتاجية للمرأة السعودية.. وتلافي الإهدار المالي الناشىء عن اختلاف الأعمال مع التخصصات.. وتلافي الصراع في الدور لدى المرأة السعودية العاملة.
- 5 تطوير برامج التدريب للمرأة العاملة بحيث تشمل تدريبها على رعاية الزوج والأطفال بما يكفل انسجامها العائلي وزيادة قدرتها ومهاراتها الأدائية في ميدان العمل.
- 6 وضع سياسة متوازنة للقبول بالجامعات في التخصصات المختلفة. بحيث تحدث زيادة ملحوظة في عدد الطالبات الملتحقات بالتخصصات العلمية الجامعية. وتخفيض عدد الملتحقات بالتخصصات غير التأهيلية كالتاريخ والجغرافيا في كليات البنات بالجامعة وغيرها.

## - فيما يتعلق بتنمية وعي المجتمع السعودي حيال عمل المرأة:

 1 - يقترح الباحث: تكثيف الجهود عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع السعودي حول أهمية الدور الذي تلعبه المرأة السعودية في تنمية المجتمع السعودي اجتماعياً واقتصادياً من خلال مقتضيات مصلحة المرأة والأسرة والمجتمع.

 2 - تطوير برامج الأسرة لكي تلقي الضوء على دور كل من الزوج والزوجة وأهمية التعاون بين أفراد الأسرة بما نجدم الأسرة والمجتمع في المملكة حاضراً ومستقبلًا.
 والمشاركة الإبجابية بين المرأة والرجل.

 3 - الاستفادة من خطباء الساجد في الحض على التعامل الإسلامي السليم مع المرأة في الأسرة والمجتمع... بما يحقق الانسجام الأسري وبناء الحياة الأسرية على أسس صحيحة.

## - فيما يتعلق ببحوث المرأة في المملكة:

1 - يقترح الباحث إجراء دراسات كافية على الأسرة السعودية.. وعلى عمل المرأة خارج الأسرة في كل مناطق المملكة.. بغية الوصول إلى قاعدة معلوماتية موثوقة توفر أرضية يمكن أن يبنى عليها قرارات تشريعية وإجرائية وتنفيذية لدى أجهزة التوظيف في المملكة... وأجهزة التعليم والإعلام فيها..

2 - تسهيل إجراءات البحوث المتعلقة بالمرأة لكي يمكن من قيام الباحثين والعلماء والدارسين بإجراء الدراسات والبحوث بما يخدم المصلحة. . ويحقق الأهداف الم غوبة .

3 - إتاحة الفرصة للباحثين والباحثات. . وتوفير إمكانيات البحث المادية والمعلوماتية
 لهم . . للقيام بإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال .

#### الهوامش

- (1) «الكتاب الاحصائي السنوي» وحدة الاحصاءات العامة، وزارة المالية الوياض العدد 26، 1410هـ، 1990، ص 54، 158.
- (2) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، مجلس الوزراء وزارة المالية. الرياض 1402، 1992.
  - (3) السياسة التعليم في المملكة العربية السعودية؛ وزارة المعارف 1390H، 1970.
    - (4) النظام الخدمة المدنية، ديوان الخدمة المدنية، 1977 (1397H)، الرياض.
  - (5) «نظام العمل والعمال» وزارة العمل والشئون الاجتماعية 1387H، 1967 الرياض.

- (6) «الكتاب الاحصائي السنوي» وحدة الاحصاءات العامة، وزارة المالية الرياض، العدد25، 1410، 1990، ص 54-551.
  - (7) المصدر السابق.
- (8) نظام الحكم في الممكة العربية السعودية، مجلس الوزراء، وزارة المالية، الرياض، 1412.
   1992.
  - (9) «سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» وزارة المعارف، 1390H، 1970.
- (10) وحدة الاحصاءت العامة «الكتاب الإحصائي السنوي، وزارة المالية − الرياض، العدد 23، 1410H، 1987 ص, 56، 94.
- (11) «الكتاب الاحصائي السنوي»، وزارة المالية، الرياض، العدد 26، 1410، 1990، ص158 54.

#### المصادر العربية

#### إبراهيم خليفة

1987 «الربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج 96، 120.

#### أحمد سليمان عودة

1988 «الاحصاء للباحث في التربية والعلوم الإنسانية» دار الفكر للنشر والتوزيع عمان 78، 178.

#### اسحق القطب

1975 «اتجاهات الفتاة الخليجية نحو بعض القضايا الاجتماعية والقومية، دراسة ميدانية، الجمعية التعاونية الاجتماعية النساتية، الكويت.

## بثينة قنديل وأمينة كاظم

1976 انجاهات الفتاة المتعلمة نحو عمل المرأة. مكتبة الأنجلز المصرية، القاهرة 1976. توفيق على وهبة

1981 - دور المرأة في المجتمع الإسلامي. دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض. زهور الأزرق

1981 «الآثار السلبية التي قد تنجم عن خروج المرأة للعمل والسبل الكفيلة بمواجهة هذه الآثار، بحث مقدم للمؤتم الإقليمي الثاني للمرأة في الخليج والجزيرة العربية المنعقد في الكويت خلال الفترة من 31-28 مارس.

حسن حمود

1982 مشكلات المرأة العربية في التعليم والعمل. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ تونس.

سالم ساري

1984 • عمل المرأة الخليجية بين الجمود والتأثير، بحث مقدم للموتمر الاقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 27-22 مارس.

سعاد الصباح

1984 ﴿ المرأة العاملة في الخليج؛ بحث مقدم للمؤتمر الاقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية المتعقد في أبوظبي خلال الفترة من 27-24 مارس.

سعود محمد النمر

1989 «اتجاهات الطالبة السعودية في جامعة الملك سعود نحو العمل؛ مجلة معهد الإدارة العامة بالرياض العدد 61، 45-42.

----

1988 «المرأة السعودية العاملة»، دراسة ميدانية على عينة من العاملات السعوديات بمدينة الرياض، مركز البحوث، كلية العلوم - جامعة الملك سعود بالرياض، 20-110-20.

سلوى العمار

1982 أثر التعليم في الاتجاهات نحو عمل المرأة السعودية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 171، 145.

صالح العساف

1986 المرأة الخليجية والعمل في مجال النربية والتعليم، دارسات تربوية، الكتاب الأول، شركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض.

عائشة الحسيني

1985 - وإعداد وتنمية القيادات الإدارية النسائية في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراة، جامعة الأزهر – القاهرة.

عنبرة حسين عبدالله الأنصارى

1990 أثر الخادمات الأجنبيات في تربية الطفل. دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة.

فهد الثاقب

1975 "الموقف الكويتي من عمل المرأة في مجتمعها المعاصر" منشورات الجمعية الثقافية الاجتماعية، الكويت.

محمد رشيد رضا

1951 حقوق النساء في الإسلام. المكتب الإسلامي، دمشق، 11-42.

مصطفى السباعي

1972 المرأة بين الفقه والقانون. ط 5، المكتب الإسلامي، دمشق، 12، 38.

ناصر ثابت

1983 المرأة والتنمية والمتغيرات الاجتماعية الموافقة، دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من العاملات بدولة الإمارات العربية المتحدة، منشورات دار السلاسل، الكونت، 90-24.

هیام ملقی

1987 للمربية بين التعليم والعمل ومشكلة اغتراب نشاطها ووظيفتها داخل الأسرة والمجتمع، دار الكتاب العربي.

#### المصادر الأجنبية

Rehemi, M.A.4

1983 Survey of the Attiude of Saudi Men and Women Toward Saudi Female, Participation in Saudi Arabia Development, Unpublished Ph.D., dissertation, University of Colorado at Boulder, 85-109.

Hallawani, E.A.

1982 Working Women in Saudi Arabia: Problems and Solution, Unpublished Ph.D., dissertation, Claremont Graduate School, 63-86.
Dalen, D.B.V.

"Understanding Education Research: An Introduction", third edition, McGraw-Hill Book Company, New York, U.S.A. 196.

Siegel, A. and Courts

1963 "The working mother" Review of Research, 1:34, 513-595.

استلام البحث مارس 1993 اجازة البحث مارس 1994



## الاستيطان والصراع العربي الإسرائيلي الجانب السياسي

#### نظام محمود بركات

أستاذ العلوم السياسية المشارك، معهد الدراسات الدبلوماسية وزارة الخارجية - الرياض

#### مقدمة

يهتم البحث بدراسة دور الاستيطان الإسرائيلي في الصراع العربي الإسرائيلي، من الناحية السياسية، من خلال تركيزه على بحث موقع الاستيطان في مشاريع التسوية السياسية المطروحة للقضية الفلسطينية حتى سنة 1990م(أ)، وذلك استكمالًا لمجموعة من الأبحاث أعدها الباحث عن الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، تناول الأول منها استعراضاً عاماً لمشاريع ومحاولات الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، وتناول الجزء الثاني منها دور الاستيطان في الحروب العربية الإسرائيلية.

وسوف يعالج هذا البحث، الجانب السياسي من موضوع الاستيطان، من خلال متابعة موقف أطراف الصراع المباشرة من قضية الاستيطان، ثم الانتقال لدراسة موقف المجتمع الدولي من هذه القضية، من أجل بلورة فهم أعمق لموضوع الاستيطان، وتأثيره السياسي على مستقبل الصراع العربي الإسرائيل، واحتمالات السلام في المنطقة.

ومن الجدير بالملاحظة هنا: بأنه تم إعداد هذه الدراسة قبل المتغيرات الحديثة التي جرت على عملية السلام، والتي تمثلت في مؤتمر مدريد، واتفاقيات أوسلو وواشنطن، وما قد يتبعها من عمليات مماثلة في مسار عمليات السلام في المنطقة، ولكن هذه المستجدات جاءت لتؤكد ماتوصل إليه الباحث على صعيد دور الاستيطان في عملية السلام، والتي تطمح أن تكون موضوعاً لبحث آخر مستقبلًا.

وقد قسم البحث بناء على ذلك إلى أربعة مباحث:

1 - المبحث الأول: يتناول موقف القانون الدولي والأمم المتحدة من الاستيطان.

- 2 المبحث الثاني: يتناول أطواف الصراع المباشرة: الموقف الإسرائيلي والعربي من
   الاستيطان.
- المبحث الثالث: مواقف الدول الأجنبية، ويشمل الموقف الأمريكي،
   والسوفيتي والأوروبي.
  - 4 المبحث الرابع: دراسة كلية مقارنة للاستيطان في مشاريع التسوية.

### هدف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحديد موقع الاستيطان في الصراع العربي الإسرائيلي من الناحية السياسية، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة:

- ما مدى الاعتراف بشرعية المستوطنات على المستوى الدولي.
- ما هي النصوص الخاصة بالاستيطان الواردة في مشاريع التسوية المطروحة للقضية الفلسطينية.
- أستوطنات في الصراع العربي الإسرائيلي ، وهل ستكون المستوطنات موضوعاً حاسماً في عمليات التسوية السياسية المقترحة؟
- 4 ماهو مصير المستوطنات في أي تسوية سلمية قادمة؟ ويتفرع عن هذا السؤال
   مجموعة من الأسئلة الفرعية، مطلوب الإجابة عليها:
- أ هل ستبقى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة فيما لو انسحبت إسرائيل؟
- ب ماهو مصير السكان في هذه المستوطنات؟ وهل سيتبعون السلطة التي
   ستقوم في المناطق المحتلة؟ أم يبقون تابعين للسيادة الإسرائيلية؟
- ج- هل تقرير المصير لسكان المناطق المحتلة. سيشمل أيضاً المستوطنين في هذه المناطق؟

## فرضيات البحث

- أن هناك ترابطاً بين مصير المناطق المحتلة، وموضوع المستوطنات في مشاريع
   التسوية المطروحة للقضية الفلسطينية.
- 2 أن الاتجاه للحل السياسي يزيد من عمليات الاستيطان وأهميتها، بينما يؤدي الضغط المسكري إلى تراجع عمليات الاستيطان، والتقليل من أهمية, المستوطئات.

أن عمليات الاستيطان تهدف لفرض الأمر الواقع على الأمة العربية، وإنها
 ستسخل كعنصر ضغط وابتزاز في أي تسوية سياسية قادمة.

## المبحث الأول

مدى شرعية الاستيطان في نظر القانون الدولي والأمم المتحدة

## 1 - الاستيطان في القانون الدولي:

يرتبط موقف القانون الدولي من الاستيطان بالموقف من الاحتلال الحربي، والحدود التي وضعها القانون الدولي لممارسات الدولة المختلة، في الأراضي التي تحتلتها، بعد سيطرتها عليها.

إذا كانت القوة الاتخلق القانون، والاترتب حقوق السيادة - فتيعاً لذلك - فإن دولة الاحتلال الاتملك نقل حقوق السيادة على الأراضي المحتلة إليها، لأن سيادة الدولة المحتل أراضيها - إن شلت عملياً - فهي تبقى مستمرة من ناحية قانونية، وفقاً لمبدأ استمرارية الدولة، ولكن سلطات الاحتلال تملك اختصاصات محددة لممارسة السلطة الضرورية لسلامة قواتها. (فودة، 1974: 2927).

لقد أجاز قانون الاحتلال الحربي للسلطات المحتلة إقامة نوعاً من الإدارة في الأراضي المحتلة، لتصريف شؤونها، وهي بذلك تمثل سلطة فعلية وواقعية موقتة، تقتصر مهمتها على حفظ النظام والأمن، وتسيير شؤون المناطق المحتلة، وهي لاتملك حق السيادة على المناطق المحتلة، وإن كانت تمارس بعض مظاهر هذه السيادة (السيد، 1984: 7)، وقد نصت المادة 43 من لوائح لاهاي لسنة (1997) على أن اللولة المحتلة ملزمة باتخاذ الإجراءات لإعادة تأمين النظام العام والأمن بأسرع ما يمكن، وفي المقابل حددت اتفاقية لاهاي لسنة 1907م في المادة 48 و 55 التزامات سلطات الاحتلال، بأن حظرت الاستياد، على الأملاك العامة والحاصة في الإقليم المحتل، وطالبتا بحماية حقوق الأشخاص وأموالهم.

وقد جاء في المادة 55 من اتفاقية لأهاي "على أن دولة الاحتلال لانعتبر إلا بمثابة وكيل ومنتفع بالأملاك العامة، مثل: الأبنية والعقارات، والغابات والأراضي الزراعية التي توجد في الأقليم المحتل، والمملوكة الملدلة المعادية. ويجب صيانة هذه الممتلكات وإدارتها طبقاً للقواعد الخاصة بحق الانتفاع. كما نصت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 م المتعلقة بحقوق المدنيين، وقت الحرب على "حظر النظل الإجباري للأفراد والجماعات، بالإضافة إلى إيعاد الأشخاص المحميين من النقل الإجباري للأفراد والجماعات، بالإضافة إلى إيعاد الأشخاص المحميين من

الأراضي المحتلة إلى أرض القوة القائمة بالاحتلال، أو إلى أرض أي بلد آخر.. لا تبعد القوة القائمة بالاحتلال، ولائقل جاعات من سكانها المدنين إلى الأراضي التي تحتلها، وتحفظ المادة 35 ندمبر العقارات والممتلكات الشخصية والعامة في المناطق المحتلة، كما نصت اتفاقية جنيف لحماية المدنين وقت الحرب في المادة 64 على عدم جواز إخضاع سكان المناطق المحتلة لسيادة الدولة المحتلة (الأسم المتحدة، 1982: 117) و (Freidman, 1972). إن قانون الاحتلال الحربي يجرم ضم إقليم العدو أو أي جزء منه، أو التصرف به (184: 1986) ومن هنا فإن إقامة أو أي جزء منه، أو المتاطق المحتلة مع ما تمثله من مصادرة للملكية العامة والخاصة، ونقل للمسكان المدنين إلى المناطق المحتلة، تمثل انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

- إن إقامة المستوطنات تتجاوز السلطات والاختصصات التي يخولها قانون الاحتلال الحربي للدولة المحتلة، من خلال مطالبتها بتأمين إدارة الإقليم المحتل، وضمن حسن النظام فيه، فإقامة المستوطنات وجلب سكان جدد من الدولة المحتلة للإقامة فيها تمثل عملاً من أعمال السيادة الدائمة التي تملكها الدولة الأصلية المالكة لإقليم، وليس عملاً من أعمال الإدارة المؤقئة.
- 2 هذه المستوطنات لايمكن أن تندرج تحت حق سلطات الاحتلال في إدارة الإقليم المحتل، أو المحافظة على النظام فيه، لما تمثله من عملية استفزاز للسكان المقيمين من خلال تصرفات المستوطنين غير المسؤولة، مما يجعل سكان المناطق المحتلة يقاومون عمليات الاستيطان، بما فيها مصادرة الأراضي، وطرد السكان المحلين، مما يعرض النظام والأمن في المناطق المحتلة للخطر.
- إن إقامة المستوطنات تتطلب مصادرة الأراضي الحاصة بها، كما تتطلب ترجيل السكان الأصليين للمنطقة التي تقام عليها المستوطنات، وتشريدهم، كما أن السيطرة حتى على الأراضي الأميرية التي هي ملك للدولة الأصلية يعتبر مخالفاً لقواعد القانون الدولي، التي تحميد الاستيلاء على الملكية العامة، إلا لمجرد الانتفاع منها. وهذا لم يحصل من الجانب الإسرائيل، لأنه مصادرة تامة بقصد التملك، كما أن قواعد القانون الدولي تحرم مصادرة الملكية الخاصة، وهو ماقامت به إسرائيل من أجل إقامة المستوطنات.
- 4 يتعارض إقامة المستوطنات مع حق الشب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال

- في تقرير المصير، ذلك الحق الذي اعترف به القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى، الخاصة بمقاصد الأمم المتحدة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة. منها القرار 1514 لسنة 1960م الحاص بمنح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة، فعملية نقل المستوطنين اليهود للإقامة في الإقليم المحتل، وفرضهم عليه كجزء من سكاته، مع المطالبة بمشاركتهم في تقرير المصير، مع ترحيل السكان الأصلين، يتنافي مع حق الشب الأصلي في تقرير مصيره بحرية.

157

إن إقامة المستوطنات تمثل انتكاساً لحقوق الإنسان، وذلك لأن إقامة المستوطنات أدى إلى انتقاص حريات الأفراد الأصليين، وأدى إلى طردهم من أرضهم، ونقل أعداد منهم إلى أماكن أخرى، وأدى إلى مصادرة عملكاتهم، وتهديمها، وهذا ما أشارت إليه لجنة حقوق الإنسان المكلفة بالتحقيق في الإجراءات الإسرائيلية في المناطق المحتلة.

مما سبق يمكن القول: إن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة تنطوي على انتهاك واضح لقواعد القانوني الدولي، وتبرز ضعف الموقف الإسرائيلي بادعائه بأن إقامة المستوطنات يدخل ضمن إجراءات القوات المحتلة، لصيانة أمنها، وحفظ النظام، وذلك لأن المستوطنات تمتد إلى المناطق المدنية، والآهلة بالسكان، وترتبط بالمخططات الإسرائيلية التوسعية.

## 2 - موقف الأمم المتحدة:

انصبت جهود الأمم المتحدة بعد حرب 67 نحو مقاومة الإجراءات الإسرائيلية في القدس، ومعارضة ضمها، كما اهتمت برفض الممارسات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها عمليات الاستيطان، وذلك قبل أن تبرز مشكلة الاستيطان إلى السطح كمشكلة مستقلة، ومنذ البداية اتخذت الأمم المتحدة مجموعة من القرارات، سواء الصادرة عن مجلس الأمم، أو الجمعية العامة، التي تؤكد هذا الموقف. انظر الجدول رقم (1).

فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 67 القرار رقم 2253، والقرار 2254، اللذين يطالبان إسرائيل بإلغاء إجراءاتها التي اتخذتها بشأن القدس، كما وافق مجلس الأمن على القرار رقم 252 لعام 68، والقرار 267 لعام 69 اللذين يدينان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، كما وافق المجلس على القرر رقم 298 سنة 71، الذي يدعو إلى إلغاء جميع الإجراءات في مدينة القدس (19-2) المسادر قررات أكثر حسماً (2-2) المسادر قررات أكثر حسماً بخصوص القدس منة 1980، بعد أن صدر القانون الأساسي لمدينة القدس عن الكنيست الإسرائيل، والذي أعلن عن توحيد القدس، وجعلها عاصمة لإسرائيل، وبعد فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بهذا الشأن (2-2) (United Nations, 1985).

ومن الجدير بالذكر هنا أن الإشارة إلى موضوع القدس في قرارات الأمم المتحدة هذه كانت تعني ضمنياً استنكار سياسة إسرائيل للاستيطان في مدينة القدس، وحولها، حيث بدأت مشاريع الاستيطان الإسرائيلي في البداية في عهد المعراخ، في مدينة القدس، قبل أن تنقل إلى المناطق الأخرى.

أما بخصوص الممارسات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بشكل عام، بما فيها قضية الاستيطان، فقد اتخذت الأمم المتحدة مجموعة من القرارات منذ بدية السبعينات، تدين هذه الممارسات، وتطالب بوقف الاستيطان.

كان أولها قرار الجمعية العامة رقم 2851 (د - 26)، في ديسمبر 1971، الذي طلبت فيه بقوة من إسرائيل أن تلغي على الفور جميع التدابير والسياسات والممارسات في الأراضي المحتلة والتي تشمل: (2 - 1 1984 (United Nations, 1984)

- ضم أي جزء من الأقاليم العربية المحتلة.

إنشاء مستوطنات إسرائيل في هذه الأقاليم، ونقل بعض السكان المدنيين
 من إسرائيل إليها.

- تدمير القرى والأحياء السكنية، ومصادرة الممتلكات.

كما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1977 على مشروع قرار قدمته دول عدم الانحياز، يدين التغيرات التي أجرتها إسرائيل في الأراضي المحتلة، ونص ذلك القرار على: أن الإجراءات التي أخذتها إسرائيل في الأراضي العربية للحنلة تنتهك اتفاقيات جنيف لعام 1949م، لذلك فهي لاغية وباطلة، ويطالب إسرائيل بوقف مثل هذه الإجراءات والسياسات في الأراضي المحتلة، وأقرت الجمعية العامة في نفس السنة قراراً يطالب إسرائيل بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تؤثر على التكوين الطبيعي، والجغرافي، والسكاني للأراضي المحتلة (الأمم المتحدة لسياسة الاستيطان المترسائيل، وإن لم تنص عليها بصورة مستقلة.

| المرية المنطقة - إن تعليد للما إلى المنطقة - أن تعليد للمنطقة - أن تعليد للمنطقة - أن تعليد للمنطقة - أن تعليد للمنطقة - أن تعليد المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الم | الاحتاع من ضم أي جزء من الأقاليم الدينة للحقة<br>تدين الجمعية الداخة ضم أجزاء من الأراضي الحقائد<br>ومعادرة المشاكات الدينة وتزع مكتبها                                                                                                                                                                                                   | ا معير المناطق المحطة المساحة من الأراضي المساحة من الأراضي المحلة في الدرام الأراضي المحلة عن الأراضي المحلة في المعين ضمن عمر و المحلة في المعيني ضمن حمرو إنساء و معرف بها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن سياسات وعارسات إسرائيل أي إقامة المستوطنات في الأراضي<br>الفلسطينية والمدينة المحتلة ماما 1987 لمن له أي مستف<br>والم في المدون الأرسط،<br>إن سياسة إسرائيل وعارستها المحتلة في تطون تطامات<br>إن سياسة إسرائيل وعارستها المحتلة في تطون تطامات<br>الميا الانتقاق جيئيت، كما أبا يتمكن وعنه كاداء أمام تحتي<br>بمو حجرة م إسرائيل إلى المده المسائيل والمؤالة المستوطنات جيئية،<br>بمو حجرة م إسرائيل إلى الماء مدة السائيل والمؤالة المتوطنات جيئية،<br>المقافعة، ويمحرها إلى النواقد من إشناء مستوطنات جيئية،<br>إلى المستوطنات جيئية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مل إسرائيل أن تلفي على الغيرة حين التعليم، وأن تكف عن<br>حجم السياسات ولمارسات فيل ويقداء مستوطئات إسرائيلة في<br>ملدة (الأقليم)، وتقل العكان الملتونة من إسرائيل في الأقليم<br>المحلة.<br>المحلة تقل سكان أغراب إليها.<br>تأسف الجمعية بلسنة الاسترار إسرائيل في تنقيل هذه التعليم،<br>وعاصة إقادة المستوطئات في الأواضي العربية المحلة. | جدول رقم (1)<br>مشاريع الامم المتحلة<br>الموطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رير ميلي الأمن<br>1978 - 198<br>ميل الأدن<br>الإدر على الأدن<br>الودر على 1980<br>الودر على 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ؤرز المبئة الدانة<br>2851 (د - 28) يتاريخ 7/1/1220<br>قرار المبئة الدانة<br>2858 (د - 30) سنة 75<br>قرار المبئة الدان<br>2859 يتاريخ 1877/1028                                                                                                                                                                                            | روزين المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور المساور |

ومن خلال هذه القررات يظهر موقف الأمم المتحدة المعارض للإجراءات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، بما فيها عمليات الاستيطان، وإن كانت هذه القررات لم تتعرض لموضوع المستوطنات بصورة مباشرة، أو مستقلة. كما أن متابعة عمليات التصويت على قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإدانة الإجرءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تظهر كمية التحول الذي طرأ على موقف المجتمع الدولي من هذه القررات مع مرور الوقت(8).

أما بخصوص الاستيطان في المناطق المحتلة فلم تطرح هذه المشكلة بصورة مستقلة على الأمم المتحدة، إلا في مارس سنة 76، حيث عرض مشروع قرار يطالب إسرائيل بالكف عن تغيير معالم الأراضي المحتلة، والاستيلاء على أراضي العرب، وإقامة المستوطنات، وقد جرت مناقشة قضية الاستيطان بصورة صريحة في مجلس الأمن خلال جلسة مجلس الأمن تلك، وخلال الاجتماع استعملت الولايات المتحدة النقض اللهيتو، ضد القرار، مع موافقة الأربع اللدول الأخرى الدائمة العضوية على القرار، إلا أن المندوب الأمريكي وليم سكرانتون قد أعلن في خطابه أمام مجلس الأمن إدانته لسياسة إسرائيل الاستيطانية. (قاصمية وآخرون، 1978: 50).

وبعدها اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 32/5 المؤرخ في 28 اكتوبر 1977 الذي يدين سياسة الإستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة، ويعتبرها غير شرعية، وعقبة في طريق السلام، ويدعو إسرائيل في المناطق المحتلة، ويعتبرها غير شرعية، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب سنة 49، ويدعو الحكوم الإسرائيلية - بوصفها دولة الاحتلال - إلى عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الطبيعة القانونية، أو التشكيل الجغرافي، والتركيب السكاني للمناطق المحتلة بما فيها القدس. وقد تم تأكيد هذا القرار في الدورة 34 للأمم المتحدة بنهاية 1979. كما اتخذ للراسة موضوع المستوطنات. وقد جاء في ذلك القرار: أن سياسة ومحارسة إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ليس له أي صحة قانونية، ويشكل عقبه كأداء أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. ومنذ بداية الثمانينات انتقل موقف الأمم المتحدة من إدانة المستوطنات واعتبارها غير شرعية، وعقبة أمام السلام، إلى المطالب بإزالة المستوطنات القائمة، والامتناع عن إقامة مستوطنات جديدة، وهو ما أكده قرر

بجلس الأمن رقم 465 سنة 1980م، وفي 1983 اتخذت الجمعية العامة قراراً يدين تسلح المستوطنين، واعتبرت التغيرات السكانية والحضارية التي أجرتها إسرائيل في المناطق المحتلة لاغية، وغير قانونية (26 - 28 :1850) The United Nations, 1985: 24. هذا النص في قرارات الجمعية العامة بعد ذلك، والتي اعتمدت على تقارير اللجنة المعنية بالتحقيق بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

ومن الملاحظ أن موقف الأمم المتحدة اقتصر على الإدانة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، ولكن الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذه السياسة، وإنما اكتفت بالإعلان عن موقف عدم التأييد والإداة.

## المبحث الثاني موقف أطراف الصراع المباشر

## 1 - الموقف الإسرائيلي:

تولي إسرائيل أهمية خاصة لموضوع الاستيطان في المناطق المحتلة سنة 67م انطلاقاً من اعتبارات إيديولوجية وسياسية وعسكرية واقتصادية، فإسرائيل وكدولة، ماهي في الحقيقة إلا مستوطنة كبيرة، نشأت من خلال قدوم أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود، من دول العالم، الذين أقاموا المستوطنات بالقوة العسكرية في فلسطين، بعد الاستيلاء على الأرض، وطرد سكانها الفلسطينين، تحت دعاوى غتلفة، ثم مالبثت هذه المستوطنات من التوسع لإقامة النواة للمجتمع اليهودي الاستيطان يشكل العمود الفقري للوجود اليهودي في فلسطين، والأساس المادي الذي عمل على ترسيخ هذا الوجود مع مرور الزمن. اختلفت المبررات التي أعطاها الجانب الإسرائيلي لموضوع الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة من مرحلة لأخرى 60، ولقد بالتربيبات الأمنية لقوات الاحتلال في المناطق المحتلة، وحاولت إسرائيل تبرير عمليات الاستيطان بأنها ترتبط في البداية عمليات الاستيطان بأنها ترتبط بى القوات المحتلة، وخاولت إسرائيل تبرير عمليات الاستيطان بأنها ترتبط بى القوات المحتلة، وخود هذه المستوطنات في عمليات الاستيطان الحيف لسنة 1949م، ولذلك اقتصر وجود هذه المستوطنات في المناطق المحدلة، وفق اتفاقيات جنيف لسنة 1949م، ولذلك اقتصر وجود هذه المستوطنات في المناطق المحدلة، وفق اتفاقيات جنيف لسنة 1949م، ولذلك اقتصر وجود هذه المستوطنات في المناطق، الحدوية، بالإضافة إلى منطقة القدس، والذي يتنافى وجود البداية على المناطق الحدوية، بالإضافة إلى منطقة القدس، والذي يتنافى وجود

المستوطنات فيها مع الحجة الإسرائيلية عن المبررات الأمنية، التي كانت مطروحة آنداك.

وبعد حرب اكتوبر 73 بدأ التحول في الموقف الإسرائيلي نحو الاستيطان وظهور منظمات الاستيطان غير الرسمي، ومحاولة الاستيطان داخل التجمعات العربية الكثيفة السكان، حيث بدأ موضوع الاستيطان يطفو على السطح في الصراع السياسي الداخلي والخارجي، وأخذت الأحزاب الإسرائيلية تدخل موضوع الاستيطان في برامجها الانتخابية، وتعزز هذا الاتجاه بعد وصول الليكود للحكم سنة 77م، وظهور مشاريع واسعة، وصريحة للاستيطان في مختلف المناطق المحتلة، وفي المنابل ظهر مفكرون إسرائيليون يحاولون تبرير هذه المشاريع، استناداً إلى مبدأ تنازع السيادة حول المناطق المحتلة، انطلاقاً من أسس تاريخية ودينية، تقوم على إنكار السيادة العربية على هذه المناطق (Falk & Kenny, 1985)، وأثناء اتفاقيات كامب ديفيد تبلور المفهوم الإسرائيلي للاستيطان حول مجموعة من الركائز<sup>(8)</sup>.

- 1 وجوب الفصل بين الأراضي في الضفة الغربية والقطاع، وبين السكان المقيمين عليها، وإن الحكم الذاتي الوارد في الاتفاقيتين خاص بالسكان، وليس الأرض.
- عدم تقديم أية تعهدات بالتخلي عن المستوطنات القائمة، وتأجيل البحث في موضوع المستوطنات إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
- 3 التعجيل بخلق واقع إسرائيلي مواز للواقع العربي، خلال هذه الفترة من خلال توسيم المستوطنات القائمة.

وبعد ذلك صار موضوع الاستيطان ركناً أساسياً في السياسات الإسرائيلية ، بالرغم من الخلافات التي حدثت حول أولويات الاستيطان ومداه.

## الاستيطان في المشاريع الإسرائيلية للتسوية السياسية:

من الملاحظ أن معظم مشاريع التسوية الإسرائيلية قد أشارت لموضوع الاستيطان، بغض النظر عن الاعتبارات والدوافع المعطاة لذلك، انظر الجدول رقم (2)، ويمكن تقسيم هذه المشاريع إلى ثلاثة أنواع<sup>(6)</sup>:

مشاريع تنظر إلى المستوطنات كعنصر أمني، يدخل ضمن الاعتبارات الأمنية،
 لضمان سلامة الحدود والعمق الاستراتيجي الإسرائيلي، وظهرت هذه المشاريع من قبل حزب العمل في الفترة من سنة 77.67. وتدعو هذه المشاريع

للاستيطان في المناطق الاستراتيجية، وتحاشي الاستيطان في قلب المناطق العربية، كثيفة السكان. وقد اتسمت هذه المشاريع بالغموض، وعدم تحديد الأهداف في مجال الاستيطان، حتى إن مشروع آلون الذي كان أكثر المشاريع اعتماداً من قبل قيادة حزب العمل رفض إعطاء خريطة محدة ورسمية للمشروع، بهدف إيقاء هذا المشروع مرناً، مما يتيح إمكانية توسيع حدوده مستقدًا.

- احشاريع تنظر للمستوطنات باعتبارها تدخل ضمن الحقول التاريخية والدينية لليهود، للاستيطان في كل أرض إسرائيل التاريخية، وظهرت هذه المشاريع من قبل الليكود، والأحزاب الدينية ومنظمات الاستيطان الإرهابية، وتميزت هذه المشاريع بأنها كانت أكثر وضوحاً في التعبير عن حقيقة النوايا الإسرائيلية حول موضوع الاستيطان، ومصير المناطق المحتلة.
- مشاريع توفيقية تحاول المحافظة على الاستيطان مع محاولة ضبطه، حيث ظهر منذ سنة 82 أتجاه جديد للاستيطان، نتيجة عجز أي من الأحزاب الإسرائيلية عن تشكيل حكومة الوحدة، وظهور حكومات الوحدة الوطنية التي تجمع بين الليكود والعمل، حيث تبنت الحكومات الإئتلافية مشاريع تدعو إلى استمرارية الاستيطان من خلال المحافظة على المستوطنات القائمة، والاعتراف بشرعيتها، مع محاولة تحديد عدد المستوطنات الجديدة المراد إقامتها بصورة مسبقة، وتعيين أماكن إقامتها من خلال البرامج الحكومية والاتفاق المسبق. وذلك لتجنب إثارة أزمة سياسية مع الولايات المتحدة التي أبدت معارضتها لسياسة الاستيطان الإسرائيل، وللتخفيف من مقاومة المجتمع الدولي لسياسة إسرائيل الاستيطانية.

ومن خلال متابعة جميع المشاريع الإسرائيلية يمكن تحديد المعالم الرئيسية لوجهة النظر الإسرائيل، نحو الاستيطان في النقاط التالية:

1 - الربط بين الاستيطان والأمن لتبرير التوسع الإسرائيلي، وذلك من خلال ربط موضوع المستوطنات بالحدود الآمنة، والتي تختلف عن حدود 67، وذلك لتبرير التوسع الإسرائيلي في المناطق المحتلة، وقد حاولت إسرائيل إخفاء الهدف التوسعي من خلال إظهار أهمية العنصر الأمني في قضية الاستيطان، خاصة في المشر سنوات الأولى للاحتلال الإسرائيل سنة 67، ولذلك عملت خاصة في المشر سنوات الأولى للاحتلال الإسرائيلي سنة 67، ولذلك عملت

## جدول رقم (2)

#### عدم فيام أية سيادة لإسرائيل أو لغيرها أثناء ولاية الحكومة في يهودا والسامرة وغؤة. والسامرة وقطاع غزة، مع إعلان عن ضم القدس والجولان لإسرائيل بصورة رسمية. 1- تتسمك إسرائيل بحقها في السيادة على يهودا عهر الأردن، وضم بعض المناطق: منها غزة، المحتلة سنة 67، مع احتفاظ إسرائيل بشريط على 1- استعداد إسرائيل للانسحاب من بعض الأرض مصبر الناطئ المحتلة والجولان، والقدس. إقامة عدد متفق عليه من المستوطنات الجديدة، ضرورة مصادقة 2 - ضرورة الاستيطان في كافة المناطق المحتلة، بما فيها أرض الوطن، وفقاً لأهداف الدولة الصهيونية، ومتطلباتها إسرائيل فإنه يجب تخطيط الاستيطان الديني والريفي على ١- بناء على الحقوق التاريخية والدينية لليهود في أرض المجاورة للمحدود، لتأمين حدود تجنب الاستيطان في الحكومة على إقامة مستوطنات جديدة، غير المتفق عليها، أو 3- الفصل بين استمرارية الاستيطان، وعمليات المدن المدن العربية، لمنع التوجهات العربية نحو الاستقلال 2- توجيه الاستيطان نحو المواقع الاستراتجية والمرتفعات 1- تركيز الاستيطان في منطقة القدس لضمان توحيدها. الاستبطان، وعمليات التسوية السياسية في المنطقة. ضمان وجود وأمن المستوطنات القائمة وتطويرهما المشاريع الاسرائيلية تقرير حجم التطوير للمستوطئات الفائمة . المستوطنات المناطق العربية كثيفة السكان. في هذه المناطق. وثيقة غاليلي 1974 برنامج الأربع عشرة نقطة جنسية المشاريع حكومة الوحدة الوطنية 1984 مشروع بيغين 1977 شارون مشروع بيرس 1984 للشاريع الإسرائيلية: غوش أمونيم رغنان فايتي اكون 1978 ن الكون

خلال هذه الفترة على ربط سياستها الخارجية وموقفها من التسوية بالاعتبارات الأمنية.

- و إنه مادامت التسوية السياسية بعيدة المنال فإن من واجب وحق إسرائيل مواصلة عملية الاستيطان في المناطق المحتلة، وذلك بغرض تكريس الأمر الواقع، وخلق وجود إسرائيلي فعال في المناطق المحتلة، عما يعيق إزالته بقرار سياسي، نتيجة تغير الحكومات الإسرائيلية، وقد استطاعت إسرائيل خلال ال 20 سنة المناضية من 76-78 السيطرة على حوالي 25% من أراضي الضفة الغربية، و 30% من قطاع غزة، وعملت على تكريس وجودها في هذه المناطق، من خلال السيطرة على اقتصاد المناطق المحتلة، وربطه بإسرائيل، والسيطرة على مصادر المياه، وطرق المواصلات (89-98 و980). (Dowall, 1989: 94-98).
- إن تكثيف عمليات الاستيطان وترسيخ الوجود الإسرائيلي في المناطق المحتلة وزيادة التغيرات التي تحدث على أرض الواقع مع مرور الوقت، سيقوى الموقف الإسرائيلي، ويشجع الاتجاه نحو السلام لدى العرب، وذلك من خلال خلق الإحساس بالإحباط واليأس لدى العرب في داخل المناطق المحتلة وخارجها، وهم يرون الأراضي المحتلة يتم استيعابها، مما سيدفعهم بالتالي إلى النفاوض مع إسرائيل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
- 4 إبراز إسرائيل أهمية المستوطنات في المشاريع الإسرائيلية، واعتبارها قضية جوهرية يصعب إزالتها، أو تجميدها، بهدف تسجيل موقف تكتيكي يساعد إسرائيل في أي تسوية سياسية قادمة، بحيث تظهر إسرائيل حين تتخل عن المستوطنات، وكأنها تقدم تنازلاً كبيراً وجوهرياً، تريد الحصول منه على تنازل الطرف العربي عن قضايا جوهرية بالمقابل، خاصة فيما يتعلق بمسألة الحدود، أو مصير الشعب الفلسطيني.

وقد برزت هذه القضية في المفاوضات أثناء كامب ديفيد، حيث حاولت إسرائيل التظاهر بأهمية المستوطنات، وحاولت دعم مستوطنات سيناء وتوسيعها، وكان يرافق ذلك تصريحات المسؤولين الإسرائيلين، التي تؤكد فيها إسرائيل نيتها بعدم التخلي عنها، مما جعل هذه القضية الهامشية بعد تسليم إسرائيل بسيادة مصر على سيناء تتحول إلى العقلة الرئيسية في المفاوضات المصرية الإسرائيلية، مما هدد بفشل المفاوضات (على، 1986-142).

- و وجود المستوطنات الهودية في المناطق المحتلة بما تمثله من كثافة بشرية، ومزارع، ومصانع متداخلة مع اقتصاد المناطق المحتلة سيكون مؤشراً مقبولاً للقيادة الإسرائيلية على تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، في أي تسوية سياسية قادمة، وإن موضوع الاستيطان يدخل ضمن قضية التطبيع التي هي جزء مهم من المفهوم الإسرائيل للتسوية، والذي يشمل تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين أطراف الصراع.
- 6 إن إظهار أهمية المستوطنات ينتج أساساً من الاتجاه نحو تجاهل حقيقة المشكلة الفلسطينية، وأن هناك شعباً فلسطينيا له الحق في ممارسة تقرير المصير على أرضه، وعاولة تفسير نصوص الحكم الذاتي الواردة في اتفاقيات كامب ديفيد بشكل يحصر المشكلة بالسكان فوق هذه الأرض، وهم المعنيون بالحل وهم اللين سيتمتعون بالحكم الذاتي بما فيهم سكان المستوطنات اليهود.
- 7 عاولة المبالغة في إظهار حجم الاستيطان وفعاليته، بقصد خلق فناعات جديدة لدى العالم بصعوبة التخلي عن المستوطنات، واستحالة العودة إلى الوضع القديم، قبل الاحتلال، والاستيطان، من خلال إظهار عملية الاستيطان كعملية حضارية وإنسانية، تقوم على استصلاح الأراضي، واستيطانها، وتعمير المنطقة من قبل المهاجرين اليهود، كما حصل للمهاجرين الأوروبيين في كل من أمريكا وأستراليا (ألا مع تجاهل وجود السكان العرب عليها، وملكيتهم لها.

وبناء على ذلك، فإن كل مشاريع التسوية التي طرحها الجانب الإسرئيلي تنطلق من فلسفة السلام الإسرائيلي القائم على شرعية الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح، ولذلك لجأت إلى استخدام مشاريع التسوية كأحد أدوات العلاقات العامة، والدعاية الخارجية للسياسة الخارجية الإسرائيلية. (هلال، 1982:224-225)، ولذلك وجدنا مجموعة كبيرة من المشاريع المقدمة من القيادات والأحزاب والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وذلك بقصد خلق حالة من الغموض، بخصوص الموقف الإسرئيلي، والتظاهر بعدم تحديد الهدف على المستوى الرسمي العلني بخصوص مصير المناطق المحتلة، في محاولة لكسب الوقت من خلال اتباع سياسات عملية في عامل تعميق الاستيطان وتعزيزه، لخلق واقع جديد، يساعد في ضم المناطق المحتلة.

إن هذا التعدد والتناقض الظاهر في مشاريع التسوية والاستيطان الإسرائيلي لم

يكن ليعبر عن خلافات جوهرية في الموقف الإسرائيلي، فمشاريع الاستيطان الإسرائيلية جاءت ليكمل كل منها الآخر، وليبدأ كل مشروع من حيث انتهى المشروع السابق، بحيث يضمن استمرارية الاستيطان في مختلف المراحل، وتكامل مشاريعه في نفس الوقت.

فبعد أن حققت إسرائيل مخططات حزب العمل للاستيطان في المناطق الحدودية، بدأت مشاريع الملكود للاستيطان في قلب المناطق العربية، وكانت جميع المشاريع تنظلق من استراتيجية واحدة، قائمة على ضرورة دعم الاستيطان وزيادة فعالميت، ولم يحدث أن تراجعت الحكومات الإسرائيلية عن أية مشاريع تم تنفيذها في أي من العهود السابقة. وكان الحلاف يتراوح - نقط - بين التوسع اللامحدود في الاستيطان، وبين تحديد عدد المستوطنات، وأولويات بنائها، حسب الظروف المادية والساسة.

## 2 - الموقف العربي:

كان المطلب العربي بعد حرب 1967م يدور حول إزالة آثار العدوان والإنسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة، وقد تبلور هذا المطلب من خلال الموقف العربي من مشاريع التسوية الدولية، سواء كانت قرار مجلس الأمن رقم 242، أو مشروع روجرز، وغيرها من المشاريع الدولية، أو من خلال العمل في الأمم المتحدة لاستصدار قرارات معينة، بخصوص التسوية السياسية، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، خاصة في مدينة القدس.

وقد تمحور الموقف العربي حتى السبعينات في اتجاهين واضحين: (عاروري، 85-84: 1986) و (19-77: 17-17):

- 1 الاتجاه الأول: يرى إزالة آثار العدوان سنة 67م. وفقاً لقرر مجلس الأمن رقم 242 والذي يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق العربية المحتلة سنة 67، ويمثل هذا الاتجاه بوضوح كل: من مصر، والأردن. ومن ورائها: دول الخليج العربي.
- 2 الاتجاه الثاني: كان يركز على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة ويدعو إلى تحرير فلسطين، ودعم منظمة التحرير، دون تقديم تصور واضح، أو مشاريع عددة بهذا الخصوص. ويمثل هذا الاتجاه كل من منظمة التحرير، وسوريا، والعراق، ومن ورائها: كل من الجزائر، وليبيا.

وقد استمر هذا الموقف العربي بعد ذلك منقسماً بين هذين الإتجاهين مع انشغال العرب في ترتيب أوضاعهم في فترة ما بعد حرب اكتوبر، حيث اتجهت مصر للخروج بحل منفرد مع إسرائيل، أسفر عنه توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 79، وظهور العجز العربي عن استثمار نتائج حرب اكتوبر، وانقسام الموقف العربي إلى عاور وتحالفات، مثل ظهور جبهة الرفض، وجبهة الصمود والتصدي، والتي عجزت عن وقف التراجع العربي بعد خروج مصر.

ويلاحظ بشكل عام بأن الموقف العربي بعد حرب 67، وحتى بداية الثمانينات قد افتقد وجود استراتيجية عربية موحدة، خلال هذه الفترة، حيث تناثرت الاقتراحات العربية بشأن التسوية دون وجود خط موحد يجمع بين هذه الاقتراحات، ولم تتقدم الدول العربية بمشاريع سياسية محددة لحل الصراع، باستثناء التصريحات والإعلان عن مواقف بخصوص قضايا محددة، تخص إحدى جوانب الصراع، أو بخصوص الموقف من المشاريع الدولية الموجودة، ومن هنا يمكن القول بصعوبة رصد الموقف العربي، بخصوص موضوع الاستيطان أو التسوية السياسية بشكل عام.

## الموقف العربي بخصوص الاستيطان:

من خلال استقراء الاقتراحات العربية التي طرحت حتى سنة 82، والمشاريع المطروحة من الدول العربية بصورة منفردة أو جماعية (انظر كشفاً بهذه المشاريع في الملحق)، أو من خلال قرارات مؤتمرات القمة العربية حتى سنة 82، باعتبارها معبرة عن الموقف العربي الجماعي.

يلاحظ بأن معظم الاقتراحات والمشاريع العربية قد أهملت بصورة كلية موضوع المستوطنات، ولم يرد أي إشارة مباشرة لها، وبقي الموقف العربي يدور حول الانسحاب الإسرائيلي من جميع المناطق العربية المحتلة، بما فيها القدس، ورفض الإجراءات الإسرائيلة في هذه المناطق، أو المساس بالسيادة الوطنية عليها. وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، دون تحديد واضح لمعنى هذه الحقوق. انظر الجدول رقم (2).

ويرجع هذا التجاهل لموضوع الاستيطان في المشاريع والقرارات العربية إلى: 1 - استبعاد التسوية السياسية في المنطقة، والتركيز على الجهد العسكري لإجبار إسرائيل على قبول فكرة الحل السياسي.

مصير المناطق للحتلة

1- انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي

احتلتها بعد 67 بما فيها القدس.

إزالة المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد 1967م

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

اتحاد كونفدراني بين دولتي الأردن وفلسطين. حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ضمن الاتحاد. حل مشكلة اللاجمين حسب قرارات الأسم المتحدة

1- انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية بقيادة منظمة التحرير - بوصفها المشل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها. تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية

إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة في عام 1967م

2- قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها

التي احتلها عام 1967م بما فيها مدينة القدس.

# جدون رقم (3)

المشاريع العربية

للستوطنات

لايوجدنص 1 - قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط 1974 جنسية الشاريع

2- مشروع الأمير فهد

3 – مشروع فاس

4 - الاتفاق الأردني الفلسطيني

لايوجدنص

5 – إعلان المجلس الوطني، الجزائر 1989

لايوجد نص

قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338.

إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس قرارِ الأمم

التحدة رقم 181، وعقد مؤتمر دولي على أساس

- و إن موضوع المستوطنات في البداية لم يكن ذا أهمية، لعدم فعاليته، أو الإحساس بخطورته، نظراً لقلة عدد المستوطنات، وانعزالها، من خلال وجودها في المناطق الحدودية، وعدم انتشارها في المناطق العربية الكثيفة السكان.
- 3 ربط موضوع الاستيطان بالوجود الإسرائيلي العسكري في المناطق المحتلة، فبالتالي الدعوة الانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة، كان يعني بالضرورة سحب المستوطنات العسكرية التابعة لهذه القوات، لارتباط الاستيطان في البداية بالوجود العسكري الإسرائيل في المناطق المحتلة.

ومنذ بداية الثمانينات بدأت النظرة العربية للاستيطان تتبلور بصورة مباشرة، حيث نص مشروع الأمير فهد، ومشروع السلام العربي في فاس 1982م على إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. وذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها:

- إن موضوع المستوطنات قد أصبح جدياً، بحيث يصعب تجاهله، وإن موضوع الاستيطان أخذ يكرس نفسه على أرض الواقع من خلال الهجمة الاستيطانية التي بدأها الليكود، ومنظمات الاستيطان غير الرسمي، بعد سنة 77، حيث تضاعف عدد المستوطنات في المناطق المحتلة، خاصة بعد نقل مستوطنات سيناء إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعهد الحكومة الإسرائيلية بحماية المستوطنات ودعمها، لتأكيد عدم رغبتها في الانسحاب من المناطق المحتلة.
- 2 الشعور بأهمية الحل السلمي، وضرورة وجود موقف عربي موحد، من خلال مشروع عربي للسلام، يطرح أمام العالم، يحدد المطالب العربية، بعد تراجع الحل العسكري، وفقد العرب للخيار العسكري في الصراع ضد إسرائيل.
- 3 ازدياد الاحتكاك بين سكان المناطق المحتلة والمستوطنين، الذين بدأوا يستوطنون في قلب المناطق العربية كثيفة السكان، في الوقت الذي بدأ فيه البحث عن حل لوضع هؤلاء السكان والمناطق المحتلة، سواء من خلال الحكم الذاتي، أو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

| جدول دقم (4)  الستوطنات على المدول الأجنبية  المشاريع الدولات المتوطنات على وجه السرعة، على جدم تابيد استوطنات على وجه السرعة، على جدم تابيد استوطنات على إضافية بغرض إقامة المتوطنات على المتوطنات على المتيطناتية والمماك سبل التسوية المؤلف المتيطناتية والمماك سبل التسوية الأواضي المتقاه الاستيطناتية والمماك سبل التسوية الأواضي المتقاه غير ضرودي على الميتية بعد 1987 المتيطناتية والمماكنية والمقاونية في الأواضي المتقاه غير شرحة في نظر القانون الدولي.  الميتية بعد 1987 المتيطناتية والمماكنية والمقاونية في الأواضي المتقاه غير شرحة في نظر القانون الدولي.  المراب | الدارج الأمريكية المتروع دينان الدارج المتروع دينان الدارج المتروع دينان الموقية: - مقرحات شولتز - الموقية 1984 م المترود الموقية 1984 م المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المترود المت |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## المبحث الثالث

## موقف الدول الأجنبية:

## 1 - الولايات المتحدة:

اتصف الموقف الأمريكي منذ سنة 67 بالخموض، وعدم اتخاذ موقف محدد بشأن التسوية السياسية في الشرق الأوسط، وكان هذا الموقف يرتكز على مجموعة من العناصر الأساسية: – (برنت وآخرون، 139-93:1984) ( (Chomsky, 1985):

- زيادة النفوذ الأمريكي في المنطقة، والعمل في نفس الوقت على تقليص نفوذ
   الاتحاد السوفيتي، ضمن الاستراتيجية الأمريكية، التي تتعلق بصراع القوى
   العظمى.
- 2 الاهتمام بالاستقرار في المنطقة، خوفا من انتقال زمام المبادرة إلى الأطراف الثورية المتطرفة، والعمل على تعظيم نفوذ ومكانة الدول الصديقة في المنطقة، والحرص في نفس الوقت على عدم قيام حرب جديدة، نظراً لتكلفتها الغالية بالنسبة لأمريكا الملتزمة بتعويض إسرائيل عن خسائرها.
- 3 التركيز على ضمان أمن إسرائيل وسلامتها، نظراً للعلاقات الاستراتيجية بين الطرفين.
- المحافظة على المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة، خاصة استمرار تدفق البترول.
- 5 ترك مسائل الحدود وبنود التسوية لأطراف الصراع، بما فيها قضية الاستيطان.

وفي المقابل كانت أمريكا تقف في المحافل الدولية موقفاً معارضاً لأية قرارات أو مشاريع تدين التصرف والإجراءات الاسرائيلية في المناطق المحتلة، دون الإعلان عن موافقتها على هذه الإجراءات، ومحاولة ربط الإدانة للإجراءات الإسرائيلية بتحقيق تنازلات من الجانب العربي، للوصول إلى حل وسط مع الكيان الإسرائيلي، للظهور بمظهر المتوازن في الصراع، والاحتفاظ بملاقات جيدة مم الطرفين.

أما من ناحية أساس الحل السياسي للأزمة، فقد تمسك الموقف الأمريكي في الأمم المتحدة - ومن خلال مشروع رونجز 1970م - بقرار مجلس الأمن، رقم 242، مع اعتماد النفسير الإسرائيلي للقرار المذكور، وتأييد عدم دعوة إسرائيل للانسحاب من جميع المناطق المحتلة سنة 67، وضرورة المفاوضات المباشرة للموصول إلى حل وسط، يرضي كافة أطراف الصراع، ويحقق الاستقرار في المنطقة، والحرص على دعم الدول العربية الصديقة للمولايات المتحدة، من أجل استبعاد الاتحاد السوفيتي من المشاركة في أي تسوية سياسية لحل الصراع في المنطقة. (82-85:8 (58adid, 1981).

وبالرغم من امتناع أمريكا عن تقديم موقف محدد من التسوية في البداية، ومطالبتها بضرورة الاتفاق المباشر بين أطراف النزاع، لتجنب اتخاذ مواقف معادية من إسرائيل، أو من الدول العربية الصديقة لأمريكا، إلا أنها اتجهت في الفترة الأخيرة نحو الإعلان عن مشاريع سلام، ومبادرات سلمية خاصة بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، وأهم هذه المشاريع خطة ريغن، ومبادرة شولنز، هذا بالإضافة إلى البيانات المشتركة التي تصدر عن اجتماعات الزعماء العرب والإسرائيلين وغيرهم مع القيادات الأمريكية، وكان آخر هذه البيانات التي توضح الموقف الأمريكي: البيانات الصادرة عن إدارة بوش، بعد زيارة الرئيس مبارك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شامير سنة 1988 م، حيث حددت تلك البيانات الموقف الأمريكي في ثلاث فاطر. (8)

- ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن أمريكا تعارض الاحتلال الدائم
   والسيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة.
- 2 تحقيق الحقوق السياسية للفلسطينين، مع معارضة قيام دولة فلسطينية، ومن
   هذا أيدت فكرة شامير بإجراء انتخابات في المناطق المحتلة، للمشاركة في
   المفاوضات.
- 3 ضمان الأمن الإسرائيلي، ولذلك واصلت دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي للكيان الإسرائيل.

أما بخصوص الاستيطان الإسرائيل فقد كان الموقف الأمريكي أكثر وضوحاً بخصوصه، إذ رفضت الإدارة الأمريكية مبدأ الاستيطان في الأرض المحتلة، واعتبرته يشكل عقبة أمام السلام، ويزيد من المخاوف العربية بإمكانية تحقيق السلام.

وارتكز الموقف الأمريكي المعارض للاستيطان على المادة 49 من ميثاق جنيف لعام 1949، والذي يؤكد على عدم جواز نقل أي من السكان من الدولة المحتلة إلى المناطق التي تحتلها. وقد ظهر هذا الموقف الأمريكي المعارض للاستيطان بشكل واضح بعد حرب اكتوبر 73، حيث أيدت أمريكا قرار مجلس الأمن في 26 نوفمبر 1976 الذي يدين إنشاء إسرائيل للمستوطنات في المناطق المحتلة (عريقات، 1987 :4).

وأثناء اتفاقية كامب ديفيد حاولت أمريكا تجنب البحث في مسألة المستوطنات، واعتبرتها من المسائل الشائكة التي قد يؤدي البحث فيها إلى تعطيل توقيع الاتفاقية، وسعت إلى تأجيل البت في هذه المسألة إلى ما بعد قيام سلطة الحكم اللذي، والتي ستتفاوض مع إسرائيل حول مصير المستوطنات بعد الفترة الانتقالية وعملت على فصل موضوع التفاوض مع مصر عن هذه المسألة، لضمان توقيع الاتفاقية، ولكنها أعلنت في نفس الوقت معارضتها لبناء مستوطنات جديدة خلال الفترة الانتقالية، وإن كانت لم تحدد موقفا من المستوطنات القائمة.

هذا ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية قد وعدت إسرائيل بتقديم المساعدات المالية اللازمة لنقل مستوطنات سيناء، لتسهيل الوصول لهذه المشكلة في مفاوضات كامب ديفيد (على، 1988 1943).

وبعد ذلك ركز الجانب الأمريكي على أهمية وقف المستوطنات باعتبارها عقبة أمام التقدم نحو السلام، وقد طالب ريغن في خطته للتسوية بتجميد المستوطنات بصورة مباشرة، واعتبرها غير ضرورية لأمن إسرائيل، وقال: إن أمريكا ترى أن إقامة المستوطنات يحد من الثقة بين أطرف النزاع، ويضعف سبل التسوية. انظر الجدول رقم (4).

أما بخصوص القدس فقد كان الموقف الأمريكي يقوم على مجموعة من النقاط: (Slevens, 1977: 2).

أ - بقاء القدس موحدة، وعدم الموافقة على تجزئتها.

ب - تأخذ الإدارة المؤحدة للمدينة بعين الاعتبار مصالح سكانها من كافة الأديان.

 - يكون لكل من إسرائيل والأردن دوراً في إدارة شؤون المدينة: في المسائل المدنية، والدينية، والاقتصادية.

## 2- موقف الاتحاد السوفيتي:

كان الموقف السوفيتي – ومعه دول الكتلة الاشتراكية في الفترة السابقة لحرب 67 – يتسم بالدعم السياسي والعسكري للبلدان العربية، في صراعها ضد إسرائيل، بعد تطور العلاقات الإيجابية بين الاتحاد السوفيتي والدول الثورية في الوطن العربي، بقيادة مصر، ولكن بالرغم من هذا الدعم بقيت الفجوة في موقف الطرفين من طبيعة الصراع كبيرة. حيث لم يوافق الاتحاد السوفيتي على المطالب العربية بالقضاء على إسرائيل، ويقي تأييده للدول العربية منطلقاً من الاعتبارات الإيديولوجية في مساعدة الدول التقدمية، ومصالحه في الشرق الأوسط، القائمة على المساعدة في إنهاء الوجود الإمبريالي في المنطقة.

ومنذ سنة 67 تبنى الاتحاد السوفيتي موقفا مؤيدا لتسوية مشاكل الشرق الأوسط بالطرق السلمية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وفي نفس الوقت وقف الاتحاد السوفيتي مؤيداً لحق الدول العربية في استعادة أراضيها بكافة السبل، وقدم الدعم العسكري لها في هذا المجال، انطلاقاً من إدراكه بأن أي هزيمة عسكرية للعرب ستؤدي إلى خروجه من المنطقة، (عيسى ويوسف، منه لتجنب نشوب حرب جديدة في المنطقة، تكون مكلفة له، أو تدفعه للتورط بشكل أكبر في المشكلة، وظهر هذا الموقف، بوضوح في حرب (1973، وبشكل أوضح بشكل أكبر في المشكلة، وظهر هذا الموقف بوضوح في حرب (1973، وبشكل أوضح تقديم مساعدات فعالة لمنظمة التحرير (2083، 1986)، فقد وقف الاتحاد السوفيتي عن التدخل أو إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة سنة 67، وأبلدي استنكاره لسياسة إسرائيل العدوانية. في الوقت الذي بقي يطالب فيه بالإبقاء على حق إسرائيل في الوجود والأمن، بما يتعارض مع المطالب العربية في كثير من الأحيان بهذا المصومي. وبهذا يمكن القول: إن موقف الاتحاد السوفيتي كان يقوم باستمرار على الفصل بين حق إسرائيل في الوجود، وبين سياستها التوسعية.

أما من ناحية أسس الحل للقضية الفلسطينية فقد تجنب الاتحاد السوفيتي الدخول في تفاصيل الحل، ووقف مؤيدا لمطالب الدول العربية في الأمم المتحدة، ولهذا فقد كانت السياسة السوفيتية ترتكز على حل المشكلة استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 مع تأييد التفسير العربي للقرار الداعي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة، كما أيد موقف منظمة التحرير والدول العربية المطالب بإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، (احمد ف، 1939ه).

أما بخصوص المستوطنات: لم يتعرض الاتحاد السوفيتي لهذه القضية بصورة

مباشرة في البداية، ولذلك لم يتعرض مشروع برجنيف 1981 لهذه القضية وإن كان الاتحاد السوفيتي قد وقف في مجلس الأمن مؤيدا للقرارات التي تدين الاستيطان الإسرائيل في المناطق المحتلة.

وفي موضوع القدس كان الاتحاد السوفيتي في البداية يؤيد الالتزام بقرار التقسيم الداعي لتدويل المدينة، ولكن ظهر اتجاه سوفيتي جديد بعد سنة يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من القدس الشرقية، وعودتها للسيادة العربية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مع ترتيب حرية زيارة الأماكن المقدسة لكافة الأديان. (حرب، 1883:308).

ولكن المشروع السوفيتي الأخير طالب بوجوب إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة بعد سنة 67، والذي جاء النص فيه متوافقا مع ما جاء في مشروع السلام العربي في فاس 1982. انظر الجدول رقم (4).

## 3- الموقف الاوروبي:

اتصف الموقف الاوروبي قبل سنة 67 بأنه كان أكثر انحيازاً للجانب الإسرائيلي، ومنسجماً مع الموقف الأمريكي بخصوص الشرق الأوسط، الذي ينطلق من نظرة الجانبين لوضع المنطقة في الاستراتيجية العالمية، ومواجهة النفوذ السوفيتي، وانطلاقاً من فترة العداء التاريخية السابقة الناتجة عن الاستعمار الأوروبي للمنطقة العربية. ولكن منذ سنة 67 بدأت أوروبا في اتخاذ موقف أكثر حيادية نحو الصراع العربي الإسرائيلي، والابتعاد تدريجيا عن الموقف الأمريكي، دون الانغماس مباشرة في مشاكل المنطقة. وقد اتسم الموقف الأوروبي في البداية بعد سنة 67 بعدم الانفاق بين المجموعة الأوروبية نحو التفاهم على تسوية الآثار الناجة عن الحرب، وظهر التضارب في الآراء بين مواقف الدول الأوروبية، وكان الموقف الأوروبي يتأرجح بين الموقف الفرنسي الذي يؤيد اتخاذ مواقف إيجابية ومستقلة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، بعيدا عن التحرك الأمريكي في المنطقة، والتخلي عن التأييد المعلق الموقف الإسرائيلي، وضرورة اتخاذ اوروبا لمبادرة جديدة في الشرق الأوسط، الملوقف الرسرائيلي، والهولندي، الداعم لإسرائيل، والمتفق مع الموقف الإرائيل، والهولندي، الداعم لإسرائيل، والمتفق مع الموقف الأمريكي (مصطفى، 1966).

وبقى الموقف الأوروبي كذلك حتى سنة 73، حيث عجزت المجموعة

الأوروبية عن التحرك بصورة مستقلة، أو اتخاذ أي مبادرات أوروبية لحل الصراع. ولكن الموقف الأوروبي بدأ يتبلور بصورة مستقلة بعد حرب 1973، نتيجة إدراك أوروبا لأهمية مصالحها في الشرق الأوسط، خاصة بعد استخدام العرب لسلاح البترول، وزيادة استقلالية المجموعة الأوروبية في سياستها العالمية، وبعثها عن دور جديد.

وقد كانت بداية التحرك الأوروبي في بيان بروكسل نوفمبر 1973م، والذي طالب بالانسحاب الإسرائيل من الأراضي المحتلة، وضرورة احترام سيادة واستقلال دول المنطقة، وعيشها في سلام، داخل حدود آمنة، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني (AL-mani, 1983:111).

وقد مثل هذا البيان انتصاراً للسياسة الفرنسية الداعية لاتخاذ موقف حيادي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. والعدول عن التأييد المطلق للجانب الإسرائيلي، خاصة من بعض الدول الأوروبية المعروفة بتأييدها لإسرائيل. مثل المانيا وبريطانيا.

وفي نفس الوقت اتجهت أوروبا لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، ودعم الحوار الأوروبي، ولكن هذا البيان لم يكن ليعبر عن اتجاه جماعي أوروبي جدي لحل الأزمة، إذ اختارت الدبلوماسية الأوروبية في تلك الفترة أن تفتح المجال للدبلوماسية الأمريكية النشطة، لممارسة دورها في حل الصراع، وتركت الدول الأوروبية المجال مفتوحاً للتحرك المنفرد، حتى إن مؤتمر لندن 1977 للمجموعة الأوروبية قد عكس الحلافات الحادة بين المجموعة الأوروبية، وحاول اللجوء إلى عبارات غامضة، دون تحديد للدور الأوروبي في المنطقة، أو شروط التسوية المطلوبة، إلى أن جاءت المبادرة الأوروبية التي صدرت عن مؤتمر البندقية 1980، والتي تمثل نقلة نوعية في الموقف الأوروبي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي – حيث حديث الأسس العاملة للتسوية. وأهمها النظر للقضية الفلسطينية كأساس للصراع في منطقة الشرق الأوسط، والدعوة المساركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي منطقة الشرق الأفلسطينية في أي

وبذلك تكون أوروبا قد عملت في نطاق الفعالية الأوروبية المحدودة، لتطوير سياسة مستقلة، مع مراعاة المصالح الأمريكية، وتجنب معارضة الدور الأمريكي في المنطقة. (عبدالجواد، 350:1983).

ولكن منذ بداية الثمانينات، وخاصة بعد الغزو الإسرائيلي للبنان استطاعت

أوروبا بلورة موقف أكثر استقلالية عن الموقف الأمريكي، بشكل يكون أكثر تعبيراً عن المصالح الأوروبية، بعد أن اكتشفت أوروبا بأنها معزولة عن الموقف الأمريكي الإسرائيل، وعاجزة عن التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة.

وبشكل عام بمكن تلخيص الموقف الأوروبي من خلال البيانات الصادرة عن اجتماعات السوق الأوروبية المشتركة بعد ذلك، بوصفها تعكس الموقف الأوروبي الجماعي بشأن تسوية النزاع في الشرق الأوسط، سواء الواردة في بيان البندقية، أو بروكسل، ودبلن، وغيرها في النقاط التالية:

- ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية سنة 67، دون
   الدخول في تفاصيل هذا الانسحاب، أو هل سيشمل كل الأراضي أم لا.
- عدم اعتبار المشكلة الفلسطينية مشكلة لاجئين، والمطالبة بالعدل الشامل لكل الشعوب، بما يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، مع كل ما يتطلبه ذلك.
  - 3 المحافظة على الأمن الإسرائيلي، وسلامة حدودها.

## أما بخصوص الاستيطان:

فقد كان الموقف الأوروبي من أكثر المواقف الدولية وضوحا تجاه هذه المشكلة، فقد صوتت الدول الأوروبية ضد سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأمم المتحدة، وأيدت القرارات الدولية الداعية لوقف الاستيطان، كما أن الموقف الأوروبية المشتركة بعد ذلك، سواء في بيان البندقية 1980م وبروكسل 1987م أو غيرها - قد أكد اقتناع أوروبا بعدم شرعية المستوطنات في نظر القانون الدولي، وأنه شكل عقبة أمام مسيرة السلام، ولذلك طالب بعدم توسيع المستوطنات القائمة، أو إنشاء مستوطنات جديدة. انظر الجدول رقم (4).

ويلاحظ في هذا المجال تشديد الجانب الأوروبي على النظر لعملية الاستيطان من منطق القانون الدولي، وأنها غير شرعية، ولا قانونية، وفق أحكام هذا القانون فإذا كانت أوروبا قد عجزت حتى سنة 1880. عن اتخاذ موقف أوروبي موحد تجاه الصراع العربي الإسرائيلي – نتيجة اختلاف الموقف بين الدول الأوروبية على بنود التسوية، ولجوثها إلى وضع مباديء عامة وغامضة لتسوية هذا النزاع – فإن موقفها من قضية الاستيطان كان أكثر اتفاقا، فمنذ سنة 1979 أصدر وزراء خارجية المجموعة

الأوروبية بيانا يستنكر سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويعتبرها عقبة أمام السلام، بالرغم من الاختلاف حول البنود الأخرى للتسوية. (مصطفى، 1986م: 116) وتكرر هذا النص في معظم البيانات الصادرة عن المجموعة الأوروبية بعد ذلك.

جدول رقم \* (5) عدد المشاريم التي نصت على الاستيطان من مجموع المشاريع المطروحة

| نصت على   | المشاريع | نصت على   | المشاريع | نصت على   | المشاريع | نصت على   | المجموع | جنسية     |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| الاستيطان | من 82    | الاستيطان | 82-73    | الاستيطان | 73-67    | الاستيطان | 89-67   | المشاريع  |
|           | للإَن    |           |          |           |          |           |         |           |
| 1         | 3        | 1         | 4        | -         | `2       | 2         | 9       | عربية     |
| 4         | 4        | 7         | 8        | 2         | 2        | 13        | 14      | إسرائيلية |
| 2         | 2        | 1         | 2        | -         | 3        | 3         | 7       | أمريكية   |
| 2         | 2        | -         | 1        | -         | -        | 2         | 3       | روسية     |
| 2         | 2        | 1         | 3        | -         | -        | 3         | 5       | أوروبية   |
| 2         | 2        | 4         | 5        | 1         | 2        | 7         | 9       | أمم متحدة |
| 1         | 2        | -         | 3        | -         | 1        | 1         | 6       | مشتركة    |
| 14        | 17       | 14        | 26       | 3         | 10       | 31        | 53      | المجموع   |

(\*) انظر كشفا بأسماء هذه المشاريع في الملحق.

### المبحث الرابع

# تحليل كلى لمشاريع التسوية السياسية:

# 1- تحليل كمى لتطور أهمية الاستبطان في مشاريع التسوية:

من خلال تحليل أهم مشاريع التسوية السياسية التي ظهرت منذ سنة 67، وحتى سنة 89، والتي بلغ عددها 53 مشروعاً، موزعة بين مشاريع عربية، وإسرائيلية، ودولية، سواء الصادرة عن حكومات، أم منظمات، أم أحزاب، أم أفراد. هذا بالإضافة إلى أهم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببنود التسوية، والتي هي أقرب إلى كونها مشاريع تسوية. انظر الجدول رقم (5). يلاحظ بأن عمليات الاستيطان قد مرت بمراحل متعددة، تعكس درجات متفاوتة من الاهتمام بقضية الاستيطان.

يمكن تقسيم تطور أهمية الاستيطان بشكل عام في هذه المشاريع إلى ثلاث مراحل هى:

#### المرحلة الأولى منذ سنة 67 وحتى سنة 73:

لم يحظ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة سنة 67 في البداية بالاهتمام الكافي في معظم مشاريع التسوية المطروحة لحل القضية الفلسطينية، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 67، والذي استندت إليه معظم مشاريع التسوية آنذاك لم يشر إلى موضوع الاستيطان. نظراً لأن عمليات الاستيطان الفعلي لم تكن بدأت بعد.

من بين 10 مشاريع صدرت حتى سنة 73، كان هناك فقط 3 مشاريع هي التي أشارت إلى موضوع الاستيطان، أي بنسبة 33%، وقد تمثلت هذه في مشروعين إسرائيلين، وقرار للجمعية العامة. ويعكس الاهتمام الإسرائيلي بهذا الموضوع منذ البداية موقف الحكومة الإسرائيلية، الداعي لترسيخ وجودها في المناطق الحدودية، والقدس، لضمان السيطرة التدريجية عليها، مع عدم الإعلان عن ضمها للمناطق المحتلة بصورة رسمية.

أما الأمم المتحدة فجاء اهتمامها بمسألة المستوطنات نتيجة الجهود العربية لمقاومة الممارسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، من خلال الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة، ولكن موقف أمريكا المنحاز لإسرائيل في مجلس الأمن قد عطل دور مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار حاسم نحو مسألة الاستيطان في البداية.

#### المرحلة الثانية: منذ 1973 وحتى 1982:

بدأت الإشارة إلى موضوع الاستيطان بصورة مباشرة في عدد أكبر من مشاريع التسوية، حيث بلاحظ أن هذه الفترة قد شهدت ظهور عدد كبير من المشاريع، نتيجة التحركات السياسية التي أعقبت حرب اكتوبر 73، وتزايد الحاجة للوصول إلى حل سلمي للنزاع، بعد حصول نوع من التوازن في ميزان القوة في المنطقة وذلك نتيجة فشل السياسة الإسرائيلية القائمة على فرض الأمر الواقع على الأمة العربية بالقوة العسكرية. وشعور العرب بقدرتهم على التحرك السياسي، بعد أن أثبتوا فدرتهم على الحرب، وزوال شبح هزيمة 67 عن تحركاتهم، ورغبة الدول العظمى في الوصول إلى حل سلمي للأزمة، نتيجة لإدراكهم للقل الأعباء الناتجة عن أي حرب قادمة في الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى كثيرة.

وقد ظهر خلال هذه الفترة 26 مشروع تسوية، تعرض 14 منها إلى موضوع

الاستيطان أي بنسبة 53% تقريبا، وقد برزت الأمم المتحدة خلال هذه الفترة كطرف مباشر في إدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي، حيث أصدرت الأمم المتحدة 4 قرارات رئيسية ضد الاستيطان، كان اثنان منها صادرين عن الجمعية العامة، واثنان صادرين عن جلس الأمن تحول الموقف عن مجلس الأمن تحول الموقف الإمريكي إلى معارضة سياسات حكومات الليكود الاستيطانية المتطرفة، ورغبة في إثبات حسن النوايا تجاه الموقف العربي في مجلس الأمن، من أجل المساعدة في الوصول إلى حل سياسي.

أما الجانب الإسرائيلي فواصل النص على سياسة الاستيطان في مشاريعه، حيث قدم 7 مشاريع استيطانية، وضحت بصورة تفصيلية - عدد المستوطنات وأماكنها في محاولة لكسب الوقت، قبل الوصول إلى تسوية سياسية، تجبرها على تقديم تنازلات.

كما أن الأطراف الأخرى العربية والأوروبية والأمريكية بدأت بالإشارة إلى موضوع الاستيطان كبند مستقل في أحد مشاريعها، خلال هذه الفترة. ولكن الملاحظ هنا بأن اتفاقيات كامب ديفيد، ومشروع الحكم الذاتي المرتبط بها، لم يشيرا إلى موضوع الاستيطان، رغبة في تجنب هذه المسألة الحساسة، وحتى لا تعرقل الوصول إلى تسوية سياسية.

وترجع أسباب الاهتمام بالاستيطان في مشاريع التسوية خلال هذه الفترة إلى كثافة الاستيطان الإسرائيلي، سواء الرسمي، أم غير الرسمي، وزيادة الجهود الإسرائيلية لتكريس الأمر الواقع في المناطق المحتلة، للحيلولة دون التخلي عنها في أية تسوية سياسية عتملة. كما حدث في سيناء، وتخلي إسرائيل عن مستوطناتها فيها، وكذلك زيادة الاهتمام من قبل جميع الأطراف ببنود التسوية التفعيلية، حيث كانت الجهود منصبة في المرحلة السابقة على مسألة الانسحاب الإسرائيل، أما في هذه المرحلة فقد بدأت مناقشة قضايا تفصيلية مثل حقوق الشعب الفلسطيني، ومسألة الحدود، ومستقبل المناطق المحتلة وطبيعة العلاقات المستقبلية بين العرب وإسرائيل. عما يستشف منه بأن مسألة عدم شرعية استمرار الاحتلال أصبحت قضية مفروغا منها، ولذلك انصبت جهود التحركات السياسية على المسائل الفرعية لتسوية النزاع، ومن ضمنها: قضية الاستيطان.

#### المرحلة الثالثة 82 وحتى الآن:

يلاحظ بأن قضية الاستيطان قد أصبحت مسألة راسخة في المشاريع المطروحة خلال هذه المرحلة، فمن بين 17 مشروعاً ظهرت، نص 14 منها على موضوع الاستيطان بصورة مباشرة. أي بنسبة 82% وذلك بغض النظر عن طبيعة هذه النصوص، ويشكل عام تراوحت هذه النصوص ما بين تحديد عدد المستوطنات، إلى تجميدها، إلى المطالبة بإزالتها. مما يعني أن موضوع الاستيطان قد صار أحد القضايا المهمة، التى يتطلب حلها في أية تسوية سياسية قادمة.

من خلال تطور الاهتمام بالاستيطان في مشاريع التسوية المعروضة من كافة الأطراف يلاحظ بأن تطور عمليات الاستيطان وزيادة فعاليتها قد فرضت على كافة الأطراف اتخاذ مواقف أكثر حسماً بشأن هذه القضية، لكن زيادة المشاريع الداعية لوقف الاستيطان لم تستطع أن تحد أو أن توقف عمليات الاستيطان. وإنما العكس صحيح. فإن الاتجاه نحو الحلول السياسية، وزيادة النصوص الخاصة بالاستيطان في مشاريع التسوية، قد دفعا إسرائيل لمواصلة الاستيطان، وزيادة فعاليته، لتكريس الأمر الواقع.

## نظرة إجمالية مقارنة لمشاريع الأطراف المختلفة:

من خلال التحليل الكلي لمساريع التسوية السياسية التي طرحت لحل القضية الفلسطينية منذ سنة 77، وحتى سنة 89، وجد أن هناك 18 مشروعاً من الـ 50 مشروعاً من الـ 50 مشروعاً الطروحة. انظر الجدول رقم (6) قد أشارت إلى موضوع الاستيطان الإسرائيلي بصورة مباشرة. أي أن نسبة 58% من المشاريع تعرضت للاستيطان، مما يعني أن الاستيطان شكل أحد الأسس الرئيسية في مشاريع التسوية، خاصة الأخيرة منها.

وبنظرة فاحصة إلى الأطراف التي قدمت المشاريع يلاحظ ما يلي:

- بدأت الإشارة إلى الاستيطان في المشاريع العربية بصورة متأخرة، وقد نص مشروحان من 9 مشاريع بنسبة 22% على الاستيطان، وهذا يدل على أن العرب بقوا ينظرون للاستيطان باعتباره قضية هامشية في التسوية السياسية، وأن الجهد العربي بقي يركز على إزالة آثار عدوان 67، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي. وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

2 - ركزت المشاريع الإسرائيلية بصورة مباشرة على موضوع الاستيطان، فمن بين

14 مشروع تسوية أشار 13 منها إلى هذا الموضوع، أي بنسبة 80%، وذلك بغض النظر عن الأطراف المتقدمة بها، أو الفترة التي قدمت فيها. وكان الاستثناء الوحيد هو المشروع المقدم من حزب المابام البساري سنة 76، والذي أشار بطريقة غير مباشرة للاستيطان، من خلال النص في أحد بنوده على ضرورة عدم فرض حقائق جديدة لا تستوجبها مقتضيات الأمن، مما يعرقل التسوية بالوسائل السياسية، وهو بذلك إن كان يعارض الاستيطان بصورة غير مباشرة فإن موقفه يربط الاستيطان بالأمن، والوصول إلى تسوية سياسية، مما يقربه من موقف حزب العمل في هذا المجال.

- تنبهت الأمم المتحدة إلى خطورة الاستيطان الإسرائيلي منذ البداية، وأشارت معظم قرارات الجمعية العامة إلى موضوع الاستيطان، ثم تلاها مجلس الأمن في ذلك، منذ منتصف السبعينات، وبقيت الأمم المتحدة نكرر هذه القرارات في جميع الدورات اللاحقة. فمن بين 9 مشاريع تقدمت بها الأمم المتحدة كان 7 منها قد تعرض لمسألة الاستيطان بنسبة 8%، والاستثناءات كانت القرار 242 و 333، اللذين صدرا لمجلس الأمن، لترتيب أوضاع المنطقة بعد حرب 67 وحرب 73.
- بقيت الإدارة الأمريكية مترددة في اتخاذ موقف محدد من الاستيطان في البداية، ولكن منذ 82 وعقب الغزو الإسرائيلي للبنان أشارت الـ 3 مشاريع الأمريكية الصادرة بعد هذا التاريخ إلى الاستيطان بنسبة 43%، وهذا يعكس تحولاً في الموقف الأمريكي. نظراً لشعور الجانب الأمريكي بأن استمرارية وكثافة الاستيطان ستشكل عائقا أمام الوصول إلى تسوية سلمية في المنطقة، وستدعو العرب لمزيد من التطرف.
- أهمل مشروع برجنيف سنة 81 موضوع المستوطنات، ولكن مشروعه المعدل
   سنة 82 أشار إلى أهمية إزالة المستوطنات الإسرائيلية بنفس النص الوارد في
   مشروع فاس العربي، وقد تكرر نفس النص في المبادرة السوفيتية سنة 84.
- م تشر المشاريع الأوروبية حتى سنة 80 إلى موضوع المستوطنات، ولكنها منذ
   بيان البندقية وحتى آخر بيان في بروكسل ظلت تكرر النص على الاستيطان في
   مشاريعها.
- 7 اهتمت المشاريع المشتركة بالأسس العامة للتسوية، دون الدخول في تفاصيل

الحل، نظرا لصعوبة الاتفاق بين الأطراف المشتركة في هذه المشاريع حول النقاط التفصيلية، ولذلك لم يحظ الاستيطان - كقضية - فيها بالأهمية. فمن بين 6 مشاريع أشار واحد منها للاستيطان، بنسبة 7%، وكان المشروع الوحيد هو البيان الصادر عن قمة براغ سنة 83، والذي يعكس الموقف السوفيتي في هذا المجال.

#### الخاتمة

بعد هذا الاستعراض لمواقف غتلف الأطراف من قضية الاستيطان في مشاريع التسوية المطروحة لحل القضية حتى سنة 1990م. سنحاول في هذه الحاتمة الإجابة على التساؤلات التي طرحت في مقدمة البحث، وكذلك مناقشة الفرضيات الأساسية التي انطلق منها هذا البحث. وذلك بصورة موجزة، لأن كثيراً من المناقشات وردت في ثنايا البحث بصورة مفصلة.

لقد ثبت من خلال تحليل مباديء القانون الدولي، وموقف الأمم المتحدة، عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة سنة 67، حيث وضح من سياق التحليل السابق أن عمليات الاستيطان تخالف اتفاقيات جنيف سنة 1949م، الحاصة بالأراضي المحتلة. كما أكدت الأمم المتحلة ضرورة تطبيق قواعد الاحتلال الحربي بخصوص الأراضي العربية المحتلة سنة 67، ولذلك أصدرت مجموعة من القرارات، سواء الصادرة عن مجلس الأمن، أو الجمعية العامة، تطالب بالانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق، وتدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي فيها. وتعتبرها غير شرعية، استناداً إلى أسس القانون الدولي. وتعبر تلك القرارات - بشكل عام - عن إرادة المجتمع الدولي الذي يدين الممارسات الإسرائيلية التوسعية في الأراضي المحتلة.

وهذا ينفي المزاعم الإسرائيلية عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات الاستيطان الناجمة عنها، سواء تلك المزاعم التي ترى في الاحتلال الإسرائيلي سنة 67 عملاً مشروعاً - باعتبار حرب-67 كانت حرب دفاعية - أم تلك المزاعم التي تشكك بانطباق قوانين الاحتلال الحربي على الأراضي المحتلة - باعتبارها أراضي إسرائيلية - استناداً إلى أسس تاريخية ودينية، كما أنها تثبت زيف الادعاءات الإسرائيلية عن وجود المستوطنات، لأسباب أمنية، تتعلق بحفظ النظام في المناطق المحتلة، وفقا لمبادىء

القانون الدولي، بعد أن تكشفت النوايا الإسرائيلية في التوسع والسيطرة على كافة المناطق المحتلة من خلال طبيعة المستوطنات القائمة، وأماكن وجودها.

و إن التحليل الكمي لموضوع الاستيطان في مشاريع التسوية السياسية يشير إلى مدى أهمية الاستيطان في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث وصلت نسبة المشاريع التي تعرضت لموضوع الاستيطان إلى أكثر من 58% من مجموع المشاريع، وتزايدت هذه النسبة في الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى 82%، وهذا يدل على تحول الاستيطان من قضية هامشية أفرزها الاحتلال نفسه، إلى قضية مستقلة، تدخل ضمن بنود التسوية، وذلك راجع في القام الأول لتزايد عمليات الاستيطان، وإدراك الأطراف الممنية لأهميته وخطورته، الأمر لتزايد عمليات الاستيطان، وإدراك الأطراف الممنية لأهميته وخطورته، الأمر الذي عبرت عنه كثير من المشاريع الأخيرة التي رأت في الاستيطان عقبة أمام الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع، مثل بيانات المجموعة الأوروبية الأخيرة، وقرارات الأمم المتحدة، والمشاريع الأمريكية.

ويستفاد مما ورد أعلاه، بأن الجانب الإسرائيلي قد نجح في استغلال عمليات الاستيطان، وجعل منها أمراً واقعاً، وجزءاً لا يتجزأ من أي عملية بحث للتسوية السياسية في المنطقة. ولا ربب أن هذه الخطوة وفي ظل تراجع الحلول العسكرية، ستشكل عبناً جديداً على الجهود التي ستبذل لحل القضية الفلسطينية، لأنها ستكون عنصر ابتزاز، تطالب إسرائيل من خلاله بمزيد من التنازلات، ومحارسة مزيد من الضغوط، لتحقيق أهدافها على حساب الحق العربي، كما حصل في المفاوضات المصرية الإسرائيلية أثناء كامب ديفيد.

- تراوحت النصوص الخاصة بالاستيطان بشكل عام في مشاريع التسوية السياسية ما بين رفض، وإدانة سياسة الاستيطان - وهو ما قام به الجانب العربي والسوفيتي-، وعدم الإقرار بشرعية المستوطنات - وهو ما أكده موقف الأمم المتحدة، والمجموعة الأوروبية - وبين المطالبة بتجميدها ووقف عمليات الاستيطان الجديدة، - وهو ما عبر عنه الموقف الأمريكي-، وبين اللعوة لوضع قيود على عددها، وأماكن وجودها - كما جاء في الاتفاق الحكومي بين الليكود والعمل سنة 1984 - إلى المطالبة باستمراريتها وتكثيفها، كما يدعو الليكود، والمنظمات الاستيطانية.

4 - أما مصر المستوطنات القائمة في حالة التسوية السياسية:

يلاحظ بأن الموقف العربي والسوفيتي كان صريحا في مطالبته بإزالة المستوطنات الإسرائيلية من المناطق العربية المحتلة سنة 67.

أما موقف الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية: فقد ترك الحكم على مصير المستوطنات القائمة للقانون الدولي، وهذا يعني ضمناً المطالبة بإزالتها، نظراً لعدم شرعيتها في نظر القانون الدولي.

أما الموقف الأمريكي: فتجنب الإشارة إلى مصير المستوطنات القائمة واقتصر على المطالبة بعدم إقامة مستوطنات جديدة، مما يتيح الفرصة للجانب الإسرائيلي، لاستغلال هذه النقطة، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وزيادة عدد المستوطنين فيها.

أما الموقف الإسرائيلي: فقد رفض الحديث عن أية إزالة للمستوطنات القائمة، أينما وجدت، ويغض النظر عن كونها قامت بموافقة حكومية أم لا.

ويلاحظ في هذا المجال بأن جميع المشاريع التي تعرضت لموضوع الحكم الذاتي لم تشر – مطلقا – إلى وجود المستوطنات ضمن منطقة الحكم الذاتي، أو مشاركة المستوطنين في إدارة الحكم الذاتي، ومن أمثلة ذلك مشروع الحكم الذاتي في اتفاقيات كامب ديفيد، والدعوة لوطن قومي للفلسطينين، مثل مشروع كارتر 77، أو حكم ذاتي مرتبط بالأردن، مثل مشروع ريغن، أو تقرير المصير للشعب الفلسطيني في قرارات الأمم المتحدة، وبيانات المجموعة الأوروبية الأخيرة، أو الذين طالبوا بإقامة سلطة وطنية في المناطق المحتلة سنة 67، أو إقامة دولة فلسطينية فيها، بما فيها وجود فترة انتقالية قبل قيام الدولة، تكون فيها المناطق المحتلة تحت إشراف دولي، مثل مشاريع منظمة التحرير، والمشاريع العربية السوفيتية.

وقد تجاهلت جميع هذه المشاريع الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين المستوطنات وسكانها، وسلطة الحكم الذاتي، وكان الاستثناء الوحيد هو بعض الإشارات المتفرقة التي ظهرت عن الزعماء الإسرائيلين في تفسيرهم لمفهوم منح سكان المناطق المحتلة حكما ذاتيا، سواء الواردة في كامب ديفيد، أم المشاريع الإسرائيلية للإدارة الذاتية، بحيث حاولوا تفسيرها بأنها تشمل السكان العرب، والمستوطنين اليهود، وظهرت بعض التصريحات الإسرائيلية عن إمكانية وجود المستوطنات في خارج نطاق السيادة الإسرائيلية (9).

5 - اتفقت كافة الأطراف في مشاريع التسوية المطروحة على الربط بين موضوع

الاستيطان، ومصير المناطق المحتلة سنة 67، وذلك بغض النظر عن التفاوت في نظرتهم لهذا الترابط.

فالذين يؤيدون الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة، كانوا يطالبون بزوال المستوطنات، مثال ذلك: الموقف العربي، والسوفيتي، والأمم المتحدة.

أما الذين طالبوا بخضوع عملية الانسحاب الإسرائيلي للمفاوضات، واتفاق الأطراف على تسوية سياسية، فقد ربطوا أيضاً موضوع الاستيطان بعملية الفاوضات، والوصول إلى تسوية سياسية، مثل الموقف الأمريكي.

أما الذين يعارضون الانسحاب الإسرائيلي - سواء كلياً، أو جزئيا - فكانوا يعارضون زوال المستوطنات، بنفس الدرجة، وهذا يتمثل في موقف الليكود الذي يعارض الانسحاب كليا، ويعارض زوال المستوطنات كليا، وأما حزب العمل فقد فتح الإمكانية لانسحاب إسرائيل من بعض المناطق، وبالمقابل رأى ضرورة بقاء المستوطنات في المناطق التي لن يشملها الانسجاب.

وفي الختام يمكن القول: إن الإجراءات الأخيرة في مجال عملية السلام، قد أيدت ودعمت ما حاول الباحث إبرازه، من أهمية مشاريع الاستيطان في أي عمليات سلام مستقبلاً، وأن الاستيطان سيقى العقبة الكاداء في مواجهة تحقيق سلام في المنطقة. ولذلك حرص المتفاوضون في محاولات السلام الأخيرة على تأجيل النظر في هذه القضية للمراحل الأخيرة من عملية التفاوض، حتى لا تحول دون التقدم في المحالات الأخرى.

#### الهو امش

 من الجدير بالملاحظة هنا: أن البحث موف يستخدم مفهوم مشاريع السوية، وليس مشاريع السلام، نظرا الانطباقه على طبيعة المشاريع المطروحة، وذلك نظراً الاختلاف المفهدمين.

مفهوم التسوية: يعني التوافق بين أطراف الصراع كليا، أو جزئياً، طبقا لميزان القوى، وليس لمنطق الحقوق فرضها سيزان وليس لمنطق الحقوق فرضها سيزان القوى في زمان ومكان عددين، وهله حالة جميع المشاويع المنادولة لحل القضية حالياً. مفهوم السلام: يعني انتهاء الحرب والنزاع وصيادة العلاقات الودية بين أطراف النزاع، وهو يعني اختفاء المجرات المادية والمعنوية للصراع، وهو حالة دائمة ناتجة عن مراعاة العدال المناذية والمعنوية للصراع، وهو حالة دائمة ناتجة عن مراعاة العدالة والحقوق الأساسة.

انظر: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع (الحسن، 1986).

- (2) أجم فقها القانون الدولي على اعتبار المستوطنات انتهاكا لقواعد القانون الدولي، سواء الواردة في الانفاقيات الدولية، أو في ميثاق الأمم المتحدة، أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولمزيد من التفاصيل حول المتاقشات بهذا الخصوص يمكن الرجوع إلى (Falk) (Malison et al. 1983) وكذلك (الندوة الدولية، 1979)، و(الأمانة العامة، 1985: 400-375).
- (3) يظهر من خلال نتائج التصويت على قرارات الأمم المتحدة تجاه عدد كبير من الدول الأوروبية، وأمريكا اللاتينية، نحو التصويت لصالح القرارات التي تدين الموقف الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى الموقف الطبيعي لمعظم دول عدم الانحياز. لمتابعة نتائج التصويت على قرارات الأمم المتحدة. بخصوص القضية الفلسطينية يمكن الرجوع إلى (قرارات الأمم المتحدة، أعداد متفرقة) وكذلك (ماليسون، ث وماليسون، من 1980).
- (4) تنوعت المبررات المعطاة لموضوع الاستيطان بين مبررات: اقتصادية، وسياسية، ودبية، وايديولوجية، وأمنية، ولتابعة تطور عمليات الاستيطان والمبررات المعطاة لذلك. انظر (بركات، Abu Lughod, 1982: 16,18) وكذلك (Abu Lughod, 1982: 16,18).
- (5) تم استنتاج هذه المباديء اعتمادا على روايات المفاوضين المصريين، أثناء كامب ديفيد،
   ومنهم (فهمي، 1985 456، وكذلك كامل، بدون تاريخ، 506 508).
- (6) تجنب الباحث في هذا المجال ذكر المشاريع الإسرائيلية للاستيطان، نظراً لكثرتها، وكانت إسرائيل تقدم هذه المشاريع كمشاريع سلام، وللحصول على نصوص هذه المشاريع يمكن الرجوع إلى (بركات، 1988، 171-151) و (World Zionsit Organization, 1983) وكذلك (Metzger, et al, 1983: 19-53).
- (7) تحاول إسرائيل تصدير نموذج الاستيطان القائم على الجمع بين الزراعة، والبرنامج العسكري، إلى الدول الأخرى، باعتباره نموذجا يجتذى به، مثال ذلك إشراف إسرائيل على برنامج الاستيطان في زئير، حيث عمل حزام من المستوطئات على حدود انغولا في إقليم شابا الغني بالموارد الاقتصادية، شبيه بمستوطئات الناحال الإسرائيلية (Klieman, 1984).
  - (8) القبس، 12/4/1989 .
- (9) لقد أثارت تصريحات بعض الزعماء الإسرائيلين إلى إمكانية وجود مستوطنات خارج السيادة الإسرائيلية، مثل: تصريحات بيرس، أو في مشروع بيغين للحكم الذاتي، الذي فتح المجال لسكان المستوطنات، وسكان المناطق المحتلة للاختيار بين الجنسية الإسرائيلية، والأردنية ردود فعل عنيفة لدى المستوطنين، حيث قاموا بعمليات احتجاج واسعة لإثبات قدرتهم على منع الحكومة الإسرائيلية من التخلي عنهم، (انظر تقرير دار الجليل رقم 636 باريخ 1982/12/25

### المراجع العربية

احمدوف، أ

1978 الاتحاد السوفيتي والعالم العربي، موسكو، دار التقدم.

الأمانة العامة

1985 المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، بجموعة دراسات وبحوث قدمت خلال الندوة الدولية، حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، واشنطن.

الأمم المتحدة

1982 المستوطنات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. نيويورك.

بارنت، وآخرون

1984 سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الشرق الأوسط في كتاب السياسة الامريكية في الشرق الأوسط، إعداد ليلي بارودي ومروان بحبري، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 191-9.

بر کا*ت*، ن

. 1988 الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين بين النظرية والتطبيق، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية .

حرب، أ

حسن، خ

1986 السلام في الشرق الأوسط، عمان، سلسلة صامد الاقتصادي.

السيد، ر

قاسمية، وآخرون

1978 - المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية.

قرارات الأمم المتحدة

1980-1980 مُومسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مركز الوثائق والدراسات. وأبو ظبي.

کامل، م

ب.ت السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد، لندن، الشركة السعودية للتسويق.
 كركوتي، م،

198 أمن إعلان البندقية إلى بيان بروكسل، مجلة الباحث العربي، عدد 11. ابريل. ص 129-123.

ماليسون، ث، وماليسون، س

1980 تحليل لقرارات الأمم المتحدة الرئيسية، المتعلقة بقضية فلسطين، نيويورك، منشورات الأمم المتحدة.

عاروي، ن

1986 " (المأزق الفلسطيني: القيود والفروض)، مجلة المستقبل العربي، عدد 91 شهر 9.

عبدالحي، و 1979 - مشروعات التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي، رسالة دكتوراه،

1979 مشروعات التسويه السياسية للصراع العربي الإسرائيلي، رساله دكتوراه. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

عريقات، ص

1987 «الاستيطان في العلاقات الدولية»، مجلة السياسة الدولية، عدد 89، يوليو، 26-10.

على، ك

1986 محاربون ومفاوضون، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشر.

عيسي، م. ويوسف، أ

197 «السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط بعد حرب اكتوبر» 183-204 في كتاب الندوة الدولية لحرب اكتوبر، القطاع السياسي، القاهرة، إدارة المطبوعات للقوات المسلحة.

فهمي، أ

1989 ً التفاوض من أجل السلام، القاهرة، مكتبة مدبولي.

فودة، ع

1974 كانسرات في القانون الدولي العام، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

مصطفى، ن

1986 أوروبا والوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.

الندوة الدولة حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، 1979م، القاهرة، بإشراف جامعة الدول العربية.

هلال، على

1982 «السلام الإسرائيلي، دراسة لمشروعات التسوية الإسرائيلية، مجلة شؤون عربية، عدد 33-38، نوفمبر دبسمبر. 220-219.

### المصادر الأجنبية

Abu-Lughod, I ed.,

1982 Palestinian Rights, Illinios: illinios Medina Press.

Abu-Lughod, J.

1982 "Israeli Settlement in Occupied Palestine," - Palestine Studies, Vol. XI, No. 2.

Al-Mani, S.

1983 The Euro-Arab Dialogue, London: Frances Printer.

Chomsky, N.

1985 The Fateful Triangle, Boston: South End Press.

Falk, R. & Kenny, L.

1985 Settlement in West Bank, PLO United Information: Reprinted from League of Arab states, "Israeli Settlements" International Symposium, Washington DC, 1985.

Freidman, L.

1972 The Law of War, A Documentary History, New York: Ramdom House.

Golan, G.

1986 "The Soviet Union and the PLO" Middle East Journal, Vol. 40, No. 2.

Harkabi, Y.

1977 Arab Strategies and Israeli Response, New York: The Free Press.

Klieman, A.

1984 Israel Global Reach, Washington: Pergaman Barassey's.

Mallison, T & Mallison, S.

1983 Settlement and the Law, U.S.A. The American Educational Trust.

1986 The Palestine Problem, London: Longman Group Ltd.

McDowall, D.

1989 Palestine and Israel, The Uprising and Beyond, London: I.B. Touris & Co. Ltd.

Shadid, M.

1981 The United States and the palestinians, London: Croom Helm.

Stevens, G.

1977 "American Movement in the Middle East", Middle East Journal, Vol. 31, No. I, pp 1-5.

United Nations

1984 Israeli Settlements in Gaza and the West Bank, New York.

1985 The United Nations and the Question of Palestine

1981 The Status of Jerusalem, New York.

World Zionist

1983 Organization, Master Plan & Development Plan For Settlement in Samaria and Judea. Jerusalem.

# ملحق كشف بأهم مشاريع التسوية (\*)

| عدد التي نصت  | عدد المشاريع | جنسية المشاريع |
|---------------|--------------|----------------|
| على الاستيطان |              |                |
| 2             | 9            | العربية:       |

- 1- الملكة العربية المتحدة 1972.
- 2- ميادرة الرئيس «أبو رقبية» 1973.
  - 3- الحل المرحلي من منظمة التحرير الفلسطينة 1974.
    - 4- مبادرة السادات 1976.
    - 5- مشروع وليد الخالدي 1978.
      - 6- مشروع الأمير فهد 1981.
- 7- المشروع العربي للسلام في فاس 1982.
  - 8- الاتفاق الأردني الفلسطيني 1985.
- 9- مبادرة عرفات، وإعلان الدولة الفلسطينية

المستقلة 1989.

| 13 | 14                  | الإسرائيلية :                                                                                                                                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | 1- مشروع آلون 1968 .                                                                                                                                      |
|    |                     | 2- مقترحات غولد مائير 1972.                                                                                                                               |
|    | ئىر 1974.           | 3- وثيقة غاليلي – النقاط الأربعة عث                                                                                                                       |
|    |                     | 4- مشروع غوش أمونيم 1975.                                                                                                                                 |
|    |                     | 5- مشروع حزب مايام 1976.                                                                                                                                  |
|    | ، المزودج 1977 .    | 6- مشروع شارون – العمود الفقري                                                                                                                            |
|    | •                   | 7- خطة رعنان فايتس 1978.                                                                                                                                  |
|    |                     | 8- مشروع بيغن للحكم الذاتي 1979                                                                                                                           |
|    |                     | 9- خطة منياهو دروبلس 1979.                                                                                                                                |
|    | نية في الأردن 1981. | 10- مشروع شارون للدولة الفلسطين                                                                                                                           |
|    | .198                | 11- خطة حكومة الوحدة الوطنية ١4                                                                                                                           |
|    |                     | 12- مبادرة بيرس 1985.                                                                                                                                     |
|    |                     | 13- مقترحات رابين 1987.                                                                                                                                   |
|    |                     | 14- خطة شامير للانتخابات 1989.                                                                                                                            |
| 3  | 7                   | الأمريكية :                                                                                                                                               |
|    |                     |                                                                                                                                                           |
|    |                     | 1- مشروع جونسون /196                                                                                                                                      |
|    |                     | 1- مشروع جونسون 1967.<br>2- مشروع روجرز 1970.                                                                                                             |
|    |                     | 2- مشروع روجرز 1970.                                                                                                                                      |
|    |                     |                                                                                                                                                           |
|    |                     | 2- مشروع روجرز 1970.<br>3- ملف التسوية الأمريكي 1972.<br>4- وثيقة ساوندرز 1975.                                                                           |
|    |                     | 2- مشروع روجرز 1970.<br>3- ملف التسوية الأمريكي 1972.                                                                                                     |
|    |                     | 2- مشروع روجرز 1970.<br>3- ملف التسوية الأمريكي 1972.<br>4- وثيقة ساوندرز 1975.<br>5- مشروع كارتر 1977.                                                   |
|    |                     | 2- مشروع روجرز 1970.<br>3- ملف التسوية الأمريكي 1972.<br>4- وثيقة ساوندرز 1975.<br>5- مشروع كارتر 1977.<br>6- مبادرة ريغن 1982.                           |
| 2  | 3                   | 2- مشروع روجرز 1970.<br>3- ملف التسوية الأمريكي 1972.<br>4- وثيقة ساوندرز 1975.<br>5- مشروع كارتر 1977.<br>6- مبادرة ريغن 1982.                           |
| 2  | 3                   | 2- مشروع روجرز 1970.<br>3- ملف التسوية الأمريكي 1972.<br>4- وثيقة ساوندرز 1975.<br>5- مشروع كارتر 1977.<br>6- مبادرة ريغن 1982.<br>7- مقترحات شولتز 1984. |

مشروع برجنيف المعدل 1982.
 المبادرة السوفيتية 1984.

| 2 | 3     | الأوروبية:<br>1- بيان السوق الأوروبية – بروكسل 1973.<br>2- بيان السوق الأوروبية – لندن 1977.<br>3- إعلان البندقية 1980.<br>4- بيان قمة بروكسل, 1983.                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 5- بيان قمة بروكسل 1987.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 | 6     | مشتركة:<br>1- الحكماء الأفارقة 1971.<br>2- البيان السوفيتي الأمريكي 1977.<br>3- وثيقة الاشتراكية الدولية 1978.<br>4- كامب ديفيد 1979.<br>5- المبادرة المصرية الفرنسية 1982.<br>6- بيان حلف وارسو – براغ 1988.                                                                                                                                                 |
| 5 | .1984 | الأمم المتحدة: 1-قرار مجلس الأمن رقم 242 سنة 67. 2- قرار الجمعية العامة رقم 285 سنة 77. 3- قرار الجمعية العامة رقم 385 سنة 77. 4- قرار الجمعية العامة رقم 3525 سنة 75. 5- قرار الجمعية العامة رقم 5262 سنة 77. 6- قرار مجلس الأمن رقم 644 سنة 79. 7- قرار مجلس الأمن رقم 646 سنة 80. 8- المؤتمر الدولي حول المسألة الفلسطينية جنيف 1893 بإشراف الأمم المتحدة. |

 <sup>(\*)</sup> تم إضاد هذا الكشف، ومنابعة النصوص المختلفة الواردة في المشاريع، اعتماداً على جموعة كبيرة من المراجع العربية والإسرائيلية والأجنبية. انظر لمزيد من العلومات المراجع الواردة في قائمة المراجع في نهاية البحث.

استلام البحث ابريل 1989 اجازة البحث مايو 1994

مناقشات مراجعات كتب تقارير رسائل جامعية

# الأبعاد الاجتماعية للاتتصاد الجزائري

# ناصر يوسف كلية الاقتصاد – جامعة معسكر – الجزائر

«لقد ضحوا بالمناظر الطبيعية واحداً تلو الآخر وأفسدوا الريق. إنهم يتحملون مسئولية المخاوف والشقاوات التي ترتبت على حشد الناس في المدن الكبرى، وسمموا إلى الأبد براءة الإنسان وحرموه من مباهج الحياة، حتى لقد تعذّر عليه أن يعيش عيش الدعة والتأمل الفكرى،

(جورج سارتون)

#### مقدمة

هناك رابطة تجمع بين الاقتصاد وأبعاده الاجتماعية، كما أن هناك علاقة متماسكة بين التكنولوجيا والجوانب الثقافية الأخرى، فكل يعتمد على الآخر وبدونه لا يمكن الوصول إلى نتائج بجدية ومثمرة. فما أكثر التجارب الفاشلة التي عرفتها الشعوب نتيجة انفصال النظام الاقتصادي المطبق عن طبيعته الاجتماعية. بيد أن الاقتصاد ما هو إلا تراكمات مادية، أما البيئة فهي امتلاك روحي وموروث ثقافي وامتداد تاريخي. فهذه هي التي تكيف الماديات حسب حاجات الإنسان المحلي الاجتماعية، وتسبغ على الاقتصاد قيما إنسانية يؤدي بواسطتها الوظائف الاجتماعية.

ترجع أسباب الأزمة التي يمر بها أي بلد إلى مدى افتقاده للرابط

الاجتماعي. فالاقتصاد الذي لا يُبنى على أسس اجتماعية يكون مآله الانجراف في الم المديات، لكن لو تراجع ميكانيزمات هذا الاقتصاد وفق الضوابط الاجتماعية - التي كان من الضروري أن تؤثر فيه - لتخلّ المجتمع عن أنماط معيشية مكلفة، وأسرع في إنتاج ما يحتاجه فعلا. فالمجتمع الذي يحتكم إلى متطلبات بيئته سيكون أكثر فعالية في الإنتاج وأدق انسجاماً مع روح العمل بجدية وأمل في تحقيق خطوات نحو التقدم. فسبب أي أزمة محلية يرجع إلى الافتقار لأهم التصورات الاجتماعية المتحولة التي بإمكانها إنجاح التجارب الاقتصادية.

هناك من يتصور أن أي أزمة علية لا بد أن تكون اقتصادية ذات طابع عالمي كون الاقتصاد الرأسمالي انفرد بالقدرة على تسيير شؤون العالم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولهذا فإن ضعف البلدان "المتراجعة" - في نظر هؤلاء - يكمن في إطار سيطرة بلدان المركز على "التراكم" في حين أن الأسئلة ما زالت تطرح نفسها . . إلى متى تتحرر البلدان المتراجعة" من هذه السيطرة؟

لماذا حاولت هذه البلدان إيجاد بديل «مستورد» لذلك في تطبيقها للاقتصاد المركزي الموجه؟ ما هي الأسباب «الفسبوطة» التي أدت إلى فشل هذا البديل الاقتصادي؟ لماذا اقتصاد السوق بعد هذا الفراغ الاقتصادي؟ ولماذا التوجه نحو تجربة «حرة» قد فشلت في بعض البلدان؟ ما الهدف من تكرار الفشل في قالب آخر؟ يبدو أن هذه البلدان تعيش الهاجس نفسه، وهو هاجس البحث عن حلول لازمة للخروج من الأزمة، في حين الذي يعوق ذلك هو أن نظرتهم للتنمية ضيقة تماما كونهم يرون أن الأزمة تبدأ مع نضوب الموارد المالية بحيث تغاضوا عن الزيادة الهائلة في الموارد الطبيعية والبشرية التي تنتهي عندها الأزمة، لأن الموارد البشرية هي التي توجد الموارد المالية.

إذا كانت الجزائر قد فشلت في تحقيق التنمية الشاملة - على الرغم من تعدد التجارب الاقتصادية وتنوعها - فلماذا لا تحتكم في اقتصادها إلى تنظيم يرتكز على سلوك الأفراد وينتصر لثقافة المجتمع التي هي انعكاس لكل بيئة ودافع لكل نشاط إنساني؟ إن هذا القلق الذي يخيم على الجزائر نابع من نقص فادح في ممتلكاتها المادية والروحية من الموروثات الثقافية والتقاليد المحلية والتصورات المستقبلية للتنمية . فلكي تتحرر الجزائر من تبعيتها وتتفهم سبب تراجعها ينبغي أن تنحو وبالضرورة نحو مسايرة منهج في التنمية يرتبط فيه الاقتصاد بالأبعاد الاجتماعية للمجتمع ،

وذلك ضمن تنظيم اقتصادي اجتماعي يستمد مرتكزاته من سلوك الأفراد ومقومات المجتمع.

إن اهتمامنا جذا التنظيم يندرج ضمن الرؤية الكاشفة لحقائق الوضعية الاقتصادية في الجزائر ومدى ما وصلت إليه حدة الأزمة وذلك في غياب أي مشروع اقتصادي اجتماعي بإمكانه أن ينقذ ما يمكن إنقاده لتلافي الكوارث الناجمة عن تطبيق النظم الاقتصادية التي أعلنت إفلاسها وفشلها في تسبير المرحلة القادمة وبالخصوص ما بعد العام ألفين، ونحن إذ تتخذ الجزائر كعينة للدراسة فإننا نؤكد على أن عمومية الفكرة نظل أعمق من خصوصيتها.

#### أولا - الوضعية الاقتصادية الاجتماعية:

لكي نعطي للاقتصاد الجزائري أبعاده الاجتماعية فمن الضروري إذن أن تُربَط الوضعية بمرحلتين؟ المرحلة الأولى: وهي فترة العشرينية الأولى من بداية الاستقلال، أما المرحلة الثانية: فهي تشمل فترة الثمانينيات، لتبين بأن سلوك الفرد الجزائري كان أكثر تمايزا في المرحلتين. فهو يختلف في كل مرحلة نظراً لاختلاف الوضعية الاقتصادية وتباين الحالة الاجتماعية. ومن هنا يتسنى لنا معرفة الوضعية الاقتصادية وأهمية الأبعاد الاجتماعية، سواء في انسجام الفرد الجزائري مع هذه الوضعية أم رفضها بوسائل الاستنكار والثورة والتغيير، على أن نأخذ مرحلة التسعينيات كمحاولة لاستشراف مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل الوضعية الاقتصادية الاجتماعية الجديدة وتأثرها بالتغيرات الدولية.

#### المرحلة الأولى:

عرفت الجزائر توجهات اقتصادية لم يستطع الإنسان المحلي التصدي لها أو حتى استيعابها ومعرفة أهدافها الاجتماعية، بل انسجم معها نظراً لأنه كان يفتقر للعنصر الثقافي بفعل «الجهل» الذي ورثه من الاستعمار (الامبريالية)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد كان هناك من يتنكر للمبدأ الاجتماعي ويتجاهله، ومعظم هؤلاء كانوا أصحاب القرارات الاقتصادية في الجزائر وناقشوا سموم البيروقراطية في المؤسسات الوطنية وإداراتها.

لقد خرج الاستعمار مكرهاً وبجبراً بفعل الإنسان المحلي الذي كان محاربا وثائرا، خصوصا في الفترات التي أعقبت اندلاع الحرب التحريرية سنة 1954. ولهذا فإن الانشغال بالأمور السياسية والعسكرية من قبل رجالات الجزائر آنذاك لم يعط للأمور الاقتصادية أدنى اهتمام إذ إن الجانب الاقتصادي كان يسيطر عليه رجال 
«الإقطاع»، وعليه فإن مرحلة الاستعمار هي مرحلة إمبريالية ولا شك. فالامبريالية 
تتحكم في الجوانب السياسية والاقتصادية بالقوة العسكرية وهذه مميزات الاستعمار 
القديم، عكس الرأسمالية التي لا تتحكم في تسيير اقتصاد البلد المحلي مباشرة، بل 
تسيطر عليه بمنطق الرأسمالية العالمية، أي عن طريق القوة الاقتصادية حتى يكون 
للضغط الاقتصادي سلطة على اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية من قبل البلدان 
الرأسمالية المسيطرة.. وهذه مميزات الاستعمار الجديد.

لقد تأسس الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال وفق نماذج اجتماعية لم ترق بطبيعة الإنسان المحلي إلى مستوى الإنتاج. فتسيير هذه المرحلة كان فوضويا وداعيا إلى مريد من الضغوط الاقتصادية وتعقيدها، وذلك على الرغم من توافر الموارد الطبيعية التي بامكانها توجيه هذه المرحلة نحو التنمية الاقتصادية. فالنقص في الكفاءة العلمية والإنتاجية والوصول باقتصاد المرحلة إلى ما هو أفضل أدى بصانعي القرارات الاقتصادية آنذاك إلى البحث عن تنظيمات اقتصادية معادية للرأسمالية، في حين أن الجزائر قد عرفت استعمارا أمبرياليا وليس رأسماليا. وبهذا المفهوم الملتوي للمرحلة قد وقع الاختيار العشوائي على مبادىء الاشتراكية بدافع الانتقام من الرأسمالية بمبادىء بدك لهم أنها تجسدت في الاستعمار، ولم يكن هذا الاختيار بدافع الاقتناع بمبادىء الاقتصاد المركزى الموجه. .!!

إن الشروع في ترسيخ القوانين الاشتراكية على مستوى المؤسسات الاقتصادية لم يتمش مع الأبعاد الاجتماعية لتلك المرحلة نتيجة غياب ثورة ثقافية غيبت هي الأخرى الإنسان المحلي عن الإسهام في صنع القرارات الاقتصادية المعقولة التي تجعله أكثر استعداداً للإنتاج، ولكن وجود مثل هذه الفجوات أدى إلى ترسيخ أفكار اقتصادية جاهزة والمناداة بشعارات سياسية مستوردة، حيث بدأ التهيؤ لاحتضان مبادى، الاشتراكية يتجلى في التعامل الاقتصادي مع الدول الاشتراكية، وبالخصوص الدول الاشتراكية، وبالخصوص الدول العربية التي كانت تمتاز بتجربة سياسية واجتماعية في هذا الميدان الاقتصادي، فكانت الجزائر مثلها مثل الدول العربية الأخرى التي وجدت في قساوة الاستعمار الذي عاشته، دافعا أساسيا نحو انتهاج الاشتراكية وتبنيها كعقيدة ونظام في آن، مما يتضح – ومن خلال المشروعات والمخططات السابقة – أن الأساليب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المنتهجة كانت ايديولوجية، سيكولوجية هدفها

الانتقام من الاستعمار أكثر منها ثورية عملية تهدف إلى التحور من الاستعمار – بعد الاستقلال! – وتجاوزه.

كان التسيير الذاتي اقتصاديا مع بداية إعمار الجزائر وبعيدا كل البعد عن الجوانب التنظيمية للبناء الاشتراكي، وهذا - طبعا - من جراء الفراغ الاداري الذي أحدثه هروب الكفاءات والتنظيمات الفرنسية بعد الاستقلال، خصوصا وأن هذا التسيير قد تزامن مع قطاع زراعي مفتوح على اليد العاملة المحلية، وذلك بعد أن توسع نطاقه، بعد هروب المعمرين من ذوي الإقطاع وترك أراضيهم الخصبة لهذه اليد التي كانت رخيصة آنذاك.

لقد كان القطاع الزراعي في مقدمة أولويات القائمين على الاقتصاد الجزائري من حيث الاهتمامات التنموية، عما أدى بهم إلى انتهاج أساليب تنظيمية وإجراءات اقتصادية ساعدت نوعا ما على سد بعض الفجوات في القطاع الزراعي، حيث تولت اليد العاملة – الرخيصة – إدارة المزارع التي كانت للمعمرين، وأصبحت لها حق الملكية لتلك المزارع الفلاحية وأراضيها. فهذه الإجراءات المتخذة كانت في بدايتها سليمة لكونها سارعت إلى تجنب أي عائق بإمكانه أن يودي إلى تراجع القطاع الزراعي وإحجامه عن الزيادة في النمو الاقتصادي، خصوصا وأن القطاع الزراعي هو كل ما كانت تملكه الجزائر آنذاك، حيث اتسم هذا القطاع بفعالية اقتصادية جسدها التعاون الاجتماعي.

تمكنت الجزائر بعد الانفتاح الاشتراكي من إعادة النظر في الملكية والوسائل الإنتاجية، إذ كان ذلك بمثابة نقطة التحول في مسار التنمية الاقتصادية حيث دخلت الجزائر في تجربة «الثورة الزراعية»، وحينها ظهرت النقائص وبدأت تكشف عن أزمة اجتماعية مقصودة بشكل أو بآخر في سبيل أن تترسخ مبادئ، الاشتراكية وتطبق على أي كان! ليس إلا لأن الاشتراكية - السوفياتية - الجزائرية قفزت من «الجوع» الزراعي نحو «الشّبع» الصناعي. . !!! إنه على الرغم من تضرر القطاع الزراعي فقلة عمّن المزارعون - الذين اكتفوا بالعمل الفردي والتسيير الذاتي في الجبال والمنحدرات حن تعطية النقائص وسد الفجوات التي احدثها القطاع الخاضع للتسيير الإداري، لكن بدأ هذا الدعم يتراجع من قبل الفلاحين الصغار نظرا لإدخال الآلات الحديثة على الزراعة، حيث إن عائدات هؤلاء الفلاحين لم تكن تكفي للحصول على هذه الآلات، في حين لو قامت الإدارة الاقتصادية بتمويل التسيير الذاتي لاستطاعت

الجزائر أن تخطو نحو تنمية قائمة بذائها. لقد أهملت ذلك، بل وحرضت عليه بيروقراطيتها التي انحازت للتعاونيات الفلاحية، وذلك لأجل تطبيق مبادىء الاشتراكية فبهده الطريقة الملتوية ضحت الجزائر بالفلاح البسيط - أو الوطن كله! - في سبيل السير في خطى الأممية - السوفياتية - الاشتراكية!!

إن هذا التحول الذي أثر في بنية الاقتصاد هو الآخر قد أثر فيما يحيط بهذه البنية من قوى اقتصادية واجتماعية لها علاقة بتقليص حجم الإنتاج، وانخفاض مستوى الدخل، وتدهور المعيشة في الريف، وارتفاع حدة البيروقراطية في المدن.

لقد ساعدت هذه التقلبات على الهجرة من الريف إلى المدن، مما أدى إلى النحس المتماماتهم وتطلعاتهم الإنتاجية وميولهم الاجتماعية، كما كان الأمر بالنسبة لتعاملهم مع «الأرض» التي كانت تعلب جهدا كبيرا مقابل إنتاج متعاظم. فقد كانت هذه الهجرة تعكس – هي الأخرى – هجرة الإنتاج ومن ثم ضياع المجهود الإنتاجي. فهذا التحول من القطاع الزراعي التقليدي المنظم إلى القطاع الحديث غير المنظم لم يسهم في دفع المسار التنموي نحو الأفضل، بل أنقص من مجهودات العامل الفلاح وغيرً من طبيعته الاجتماعية «المستقلة» التي كانت تستلزم النهوض بالإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي العيدا عن مبادىء الاشتراكية وشعاراتها الفجة.

إن فترة الستينات التي عرفت فيها الزراعة ازدهارا سواء من حيث الإنتاج أو من حيث الإنتاج أو من حيث الانتاج الله من حيث الاكتفاء الله إلى كان يميزها التسيير الذاتي، مما أدى بالفلاح الصغير لأن يتمسك بالأرض التي أوشك أن يمفقدها، وعليه فإنه هو الوحيد الذي كان يدرك دورها في إيراز ملامح التنمية في الجزائر، ولو أن سذاجة هذا الفلاح البسيط كانت تفهم التنمية على أنها الاكتفاء الذاتي فقط، في حين هذه السذاجة كانت تستشرف ملامح المستقبل الزراعي، حيث أصبح الخذاء سلاحا يستعمل للإخضاع والاستغلال والاستعمار . .!! لقد كانت الأرض التي التحمت بالحياة الاجتماعية للفلاح الصغير أكثر عطاء وإنتاجا مما كانت عليه في زمن الإقطاع، وهذا – طبعا – يرجع إلى الرابط الاجتماعي الذي كان يجمع بين الفلاحيين الصغار أنفسهم، حيث إن هذا الرابط يتمثل في إعادة الاعتبار لهيبة الأرض التي أخرجوا منها وضحوا من أجلها . فهذا الدافع النفسي والاجتماعي كان كافيا لإنتاج ما يحقق حاجاتهم الغذائية القروية، فضلاً عن احتياجات المدن، وذلك على الرغم من أنهم لم يتحصلوا على الدعم اللازم

والضروري من قبل الدولة إلا بعد سنة 1966 كمناورة لجلبهم إلى التعاونيات الزراعية الأشتراكية ! بيد أن هذا الدعم المُروِّض لم يؤد إلى رفع إنتاجية العمل بالزراعة، بل أدى إلى انخفاض مستوى الإنتاجية الحدية للأرض، نظرا لغياب الإصلاح التُّقني لأراضيهم، خصوصا وأن معظمها كان يأخذ موقعه بالجبال والمنحدرات إلى أن جاءت فترة السبعينيات حيث أعلن قانون «الثورة الزراعية» في أواخر سنة 1971 عن إعادة النظر في السياسة الزراعية المنتهجة في الستينيات بما فيها القطاع الزراعي التقليدي، «وهذا ما أدى إلى خلق وتعميق ظاهرة الازدواجية القطاعية التي تحمل في حد ذاتها عامل التناقض الداخلي أو استغلال القطاع الأكثر تطوراً للقطاع الأقل تطورا، ومن ثم وجدنا القطاع التقليدي الذي يزيد عدد سكانه الزراعيين على 72% يتطور نحو التخلف والفقر أكثر من تطوره نحو التقدم والغني،(١)بهذا الأسلوب أخذت الثورة الزراعية منحاها، وذلك في اتجاه ما تفرضه الضرورة الاشتراكية التي فرضت - هي الأخرى - التغيير الجذري لظروف معيشة الفلاحيين وعملهم للحد من «الاستغلال» الذي عانوا منه - حسب قول المسؤولين الاشتراكيين آنذاك - حيث نفهم من أفكارهم هذه أن الفلاح المستغل قد تحرر من استغلال الاشتراكية! وكأن اقتصاد السنينيات تميز بتقاليد الرأسمالية، وهذا ما أدى إلى الاعتراف به بعد مشروع الثورة الزراعية: «لقد أرسينا الأسس المتينة لبناء الاشتراكية بما أجريناه من تغيير عميق في هياكل الأرياف؟ إن ما يبدو متناقضا مع أهداف الاشتراكية أن الجزائر في هذه المرحلة قد عرفت تبعية غذائية، في حين كان الاتحاد السوفياتي المصدّر العالمي الأول للقمح! فالضرورة الاشتراكية إذن لم تُبن على أسس عملية إنتاجية، بل قامت على أسس إيديولوجية اشتراكية هشة أنتجتها الرغبة في تحدى الرأسمالية. فإن كانت هذه المرحلة قد حققت بعض الفوائد الاقتصادية إلا أنها غيَّبت العنصر الاجتماعي، فضلًا عن أن ذلك لم يكن كافيا بالمقارنة مع خيرات الجزائر الطبيعية والبشرية، بل أدت هذه المرحلة إلى الولوج بعمق في عالم المجتمع الجديد (عالم الرأسمالية!). هذا ما أقره الاعتراف بأنه «لا يستطيع بلد، ثلثا سكانه من الِفلاحيين، أن يقوم بثورة إذا ما تركهم على هامش المجتمع الجديد» (3) فعلًا بدأت الجزائر في التمهيد لإرساء دعائم هذا المجتمع الذي يتنافى مع أهداف الاشتراكية! حيث اتبعت مخططات انتهت بها إلى تبعية غذائية وزراعية متدهورة، حيث ظهرت بوضوح معالم هذا التدهور في الثمانسات.

أما عن عملية التصنيع فقد انطلقت بعد 1965 لأنها قبل هذه السنة كانت بجرد وحدات تابعة للشركات الفرنسية، فقد تم في السنوات الأخيرة من الستينيات توسيع قطاع الدولة بفعل التأميمات التي شملت المناجم (شركات الزنك والرصاص والحديد والنحاس) سنة 1966 وتأميم المصارف سنة 1967، وتأميم المحروقات سنة 1977.

لقد تميزت فترة الستينيات بسياسة تصنيعية ارتبطت بما تركه المعمرون من أملاك ووحدات صناعية، حيث لم يقم صانعو القرارات الاقتصادية آنذاك إلا بتطوير الشركات الأجنبية وتشييدها سواء بتجهيز قطاعها الإنتاجي أم بتعزيز استقلالها الاقتصادي، إذ اعتمدت هذه الفترة على المخطط الثلاثي التجريبي 1967-1969 الذي كان يرمى إلى تحديد الاختيارات الأساسية للبلاد بهدف بناء مجتمع اشتراكي، وتمكين المجتمع من الاستفادة من ثمار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فقد تضمنت هذه الأهداف إنشاء قاعدة لنهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية تُلبِّي حاجيات المجتمع على أحسن وجه، وذلك كضرورة لضمان الرفاهية الاقتصادية (٩) لم تكن أبعاد التنمية الاقتصادية لهذه الفترة تستهدف الإنتاج والمنافسة التصنيعية بقدر ما كانت تستهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية - عن طريق الاستبراد - لإيجاد الرفاهية الاجتماعية!! وذلك لإرساء مبادىء الاشتراكية في ذهن الفرد الجزائري، حيث انحرفت الاشتراكية عن مبادئها فأصبحت بمثابة الغزو الخارجي الذي أتى على كل شيء، إذ أراد تعمير الاقتصاد الجزائري فتسبب في تدمير المجتمع! فالجزائر في هذه الفترة لم تطور آلياتها الإنتاجية وإنما كثفت من استيراد المعدات الصناعية، إذ عرفت المستوردات نسبا مرتفعة بالقياس إلى الصادرات، حيث سجلت مستوردات سنة 1968 ما نسبته 22.23% مقابل الصادرات التي سجلت 22.64% لتصل سنة 1969 إلى 25.15% مقابل 23.28%، وتقفز سنة 1970 إلى 27.09% مقابل 21.74 (حسب جدول نصيب التجارة الخارجية في الناتج المحلي)(5)أما فترة السبعينيات التي كان هدفها تدارك نقائص المخطط الثلاثي "التجريبي" فقد اعتمدت على خطتين رباعيتين، الأولى كانت من سنة 1970 إلى 1973 والثانية كانت من سنة 1974 إلى 1977. ولقد كانت أهداف المخطط الرباعي الأول «تتطابق مع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ركزت اهتمامها حول مسألة القضاء على البطالة نهائيا وكذلك سوء التشغيل في إطار عملية تصنيع البلاد الله فضلًا عن ذلك فقد كان الهدف الشامل لهذا المخطط - الذي تطلب ما يقرب من 28 مليار دينار – هو ترسيخ التنمية المستقلة والتأكيد على ضرورة التقدم الصناعي، مما أدى إلى إحداث إصلاحات عميقة في البنى التصنيعية التي لم تحقق استثمارا فعالا في المخطط الثلاثي «التجريبي»، أما المخطط الرباعي الثاني الذي كان هو الآخر يستهدف تنمية الاقتصاد الوطني فإنه ركز على الاستثمارات في المشاريع الضخمة التي تطلبت ما يقرب من 111 مليار دينار.

وبهذا يمكن اعتبار أن هذه المرحلة الاشتراكية - حسب تصريحات المسئولين الجزائريين - قد حققت كثيرا من الفوائد الاقتصادية والمزايا الاجتماعية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% وزاد الإنتاج الداخلي إلى حوالي 85% خلال العشرية 1975]1965، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 9%، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات التي كانت ضعيفة في العشرية المنصرمة قد اقترب من 30 مليار دينار سنة 1976، وأصبح الاستثمار يعادل أكثر من 40% من الإنتاج الداخل عما ساعد على إيجاد مناصب عمل بدون انقطاع لتصل سنويا إلى مائة ألف وظيفة جديدة في ميدان الاقتصاد غير الزراعي، وازدادت الوظائف في الزراعة وغيرها أكثر من الضعف، كما ارتفع متوسط الدخل من 1000 دينار للفرد الواحد عام 1965 إلى 3100 دينار عام 1976، فضلاً عن أن مقتضيات التنمية الاقتصادية لهذه المرحلة قد وسعت من اكتساب المعرفة العلمية والتقنية، وخلقت ثورة ثقافية عارمة امتدت إلى محاربة الآفات الاجتماعية، فقد احتوت المدارس آنداك على ثلاثة ملايين ونصف المليون من الأطفال، وأصبحت الجامعات تحتوى على تسعين ألف طالب، بعد أن كان عدد الأطفال الذين كانوا – غداة الاستقلال - يتلقون التعليم لا يبلغ مائتي ألف، وعدد الطلبة كان أقل من ألف، إلى أن تميزت هذه المرحلة بوضع القواعد المادية للاشتراكية . . وهكذا تم التمكين للثورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في نظر المسئولين.

#### 2 \_ المرحلة الثانية:

لقد استندت هذه المرحلة إلى مخططين خماسيين. فالمخطط الخماسي الأول امتدت فترته من 1980 إلى 1984، أما المخطط الثاني فقد امتدت مدته من 1985 إلى 1989.

تميز المخطط الخماسي الأول بإعادة النظر في الاقتصاد الوطني وتغيير هياكله التي تأسست في المرحلة السابقة، وإن كان يهدف كغيره إلى تحسين الأداء الإنتاجي والتكثيف من قطاعات الاستثمار، إلا أن هذا المخطط الذي كرست له الجزائر مبلغا قدّر بـ 250 مليار دينار فقد ركز على القطاع الزراعي الذي اعتبر من أولويات النهوض بالاقتصاد الوطني، إذ خُصِّصَ لهذا القطاع 23 مليار دينار، وذلك لبناء السدود وتحسين طرق الري. حيث كان الهدف من هذه الموارد المالية هو البحث عن استخدام أفضل للتسير الزراعي وتحسين ظروف معيشة الفلاحين.

نسجل في هذا المخطط الأول عدة انحرافات عن مبادىء الاشتراكية، حيث إن المخطط انفرد بالبحث عن حلول جذرية للمعضلات التي نجمت عن الثورة الزراعية، والمتناقضات التي تؤثر في أبعادها الاستثمارية، مما قلل من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. فمن هذه المنطلقات والتصحيحات المناهضة «للاستعمار الاشتراكي!!» أصبح من الضروري - بالنسبة للمخطط الخماسي الأول - مراجعة سياسة الثورة الزراعية، والعمل على تطوير القوى الإنتاجية والتفكير الجدى في الارتباط بعملية «التسيير الفعال!»، والإدارة التي تستلزم الكفاءة وتجتذب أكبر قوة إنتاجية. . !! فالهدف الرئيس لهذا المخطط هو مراعاة «أساليب» الإدارة وتطويرها بدل التركيز على «معيار» الملكية، وبالفعل قد أدى هذا الأسلوب المتبع إلى ارتفاع المردود الإنتاجي وتطور الإنتاج الخام إذ يمكن في هذا المخطط اعتبار أن الجزائر قد مرت بتجربة زراعية لابأس بها، وليس في السبعينيات - كما يحلو للباحثين! - لأن الجزائر استطاعت في المخطط سد الثغرات في الاستثمار الفلاحي، وذلك ببناء بعض السدود والاعتماد على البيوت البلاستيكية التي لا تتطلب مياه الأمطار، وغير ذلك من التجارب شبه الناجحة. فقد ساعد ارتفاع سعر البترول آنذاك على إنجاح تجربة المخطط الخماسي الأول . . غير أن ذلك لم يدم طويلاً ، بل عرف تغييرا جذريا في المخطط الخماسي الثاني الذي تزامن مع انخفاض سعر البترول سنة 1986، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتدهور القطاع الزراعي، وتعميق التبعية الغذائية. فقد تغيرت السياسة الزراعية من دعم الثورة الزراعية وتكوينها إلى «الإصلاح الزراعي!» فتحولت المزارع العمومية الاشتراكية إلى «مستثمرات جماعية» سنة 1987، حيث تم هذا الإصلاح بمنح ما يقرب من أربعين هكتارا أو يزيد إلى أكثر من ثلاثة فلاحين يقومون بدور زراعة الأرض، على أن يدفعوا للدولة أقساطا معينة في آخر كل سنة مقابل تأجير الأرض والسُلَف التي حصلوا عليها لشراء المعدات الفلاحية . . . !!! تمكن الاقتصاد الجزائري بهذه الطريقة من وضع القطاع الزراعي في متناول المستثمرات الجماعية وذلك في غياب الدعم الضروري للفلاحين سواء عن طريق الحث على الزيادة في الإنتاج، كفتح مكتب دراسات يبحث في نوعية التربة وَيُكفِّز على استصلاح الأراضي وغير ذلك من الوسائل المادية التي تتبح لهم توسيع القاعدة الإنتاجية أم عن طريق إيجاد هيكل تنظيمي له القدرة على توزيع منتجاتهم. فغياب ذلك أدى إلى الفوضى في التسيير الاقتصادي التي خلفت هي الأخرى منفذا لتسرّب الاأزمة إلى القطاع الحيوي والمنتج. وهكذا فقدت الجزائر السيطرة على أمنها الغذائي.

207

بالإضافة إلى ذلك فقد اعتمد كل من المخططين الخماسيين على تطور الاقتصاد الصناعي، حيث استهدفا تقسيم العمل الصناعي بالنسبة للشركات الوطنية، وتحقيق التكامل بينها، إذ إن الاهتمام قد انصب على القطاعات غير النفطية، مما أدى إلى تطوير الصناعة الخفيفة التي لها علاقة بحاجيات المجتمع المستهلك!

كانت قرارات المخطط الخماسي الأول تستهدف بالدرجة الأولى تغطية نقائص المشاريع التي تبقت من مخططي السبعينيات، حيث التزم بمراجعة السياسة الاقتصادية لتلك المرحلة، وبهذا حاول تجنب الأخطاء التنموية السابقة وذلك بإعطاء الأولوية للصناعة الخفيفة (أو الجهاز الإنتاجي) الذي بإمكانه تطوير الإنتاج وتوسيع قطاعاته، أما المخطط الخماسي الثاني فقد تكلف بتحديد أهدافه بهذه المقايس (8)

- 1 تحقيق معدل تقدم سنوي للبلاد هو 3.4%.
- 2 توليد فائض اقتصادي سنوي متاح للتنمية بنسبة 0.7%.
- 3 تحسين حالة التشغيل (زيادة الطلب على العرض) بنسبة سنوية هي 60%.
  - 4 تحسين وضعية استهلاك العائلات بنسبة سنوية هي 2.6%.

فعلى الرغم من أن هذه المخططات كانت تستدعي التوازن الاقتصادي والاجتماعي، فإن الجزائر قد وجدت هيكلها المحلي في مواجهة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية قد أثرت في نظامها الاقتصادي العام وعصفت بأبعاد تلك التجربة!

#### 3 - المرحلة الثالثة:

ظهر الاقتصاد الجزائري في التسعينيات أكثر استعدادا لتغيير هياكله (وحتى تغيير مساره الايديولوجي!)، حيث هذا التغيير يتنافي مع الواقع الاقتصادي والوضع الاجتماعي للبلاد. لأن تطبيق الرأسمالية يستدعي «الرخاء الاقتصادي» في حين الاشتراكية لا تتطلب ذلك (إذ لها تجارب شبه ناجحة مع البلدان المستعمرة - سابقا

- مثل البلدان العربية) فهي تستند إلى الشريحة الاجتماعية والطبقة الكادحة التي تكونت بفعل الاستعمار، فسلبتها الاشتراكية بمفاهيم الاستلاب والاغتراب وفائض القيمة والتراكم. . !! غير أن الرأسمالية تنطلب وجود «رأس المال»، فالاشتراكية تنحاز إلى «التصميم الإنسان» أي الإنسان المؤجّه، لكن الرأسمالية تفرض وجود «الإنسان المُصَمِّم»، أي الإنسان المُصَمِّم على تعاظم أرباحه. وهكذا هي الجزائر - في موجِّمة وغير مُصَمِّمة، وإنما هي - الآن - غير مسئولة عن صنع قراراتها الاقتصادية والاجتماعية!!

لقد تداولت في هذه المرحلة عدة حكومات أو بمعنى آخر لقد سُنَّت عدة قوانين، خصوصاً وأن لكل حكومة ارتباطات خاصة مع دولة مصنعة أو أكثر، وبهذا فقدت الجزائر (غطاءها المحلي، مما يدل على فشل أي برنامج حكومي سُنَّت قوانينه من تلقاء نفسه! وكل هذا كان بسبب تراجع مخططي الاقتصاد الجزائري عن كل ما له علاقة باستشراف مستقبل البلاد.

إن ما يؤكد على أن القرارات الاقتصادية قد أفلتت من مُسَيِّري الاقتصاد الجزائري هو هذا التغيير الذي طرأ على المخطط الخماسي الأول 1990-1994 حيث تحول إلى مخطط ثلاثي «مؤقتا» 1990-1990. خصوصا إذا ما تبينً أن هذا المخطط ويحكم ضرورة المرحلة - يهدف إلى إعادة تنظيم الاقتصاد وتطهير مؤسساته، وذلك من خلال اتخاذ هذه الإجراءات التي تتلخص في:

- 1 تقليص حجم النفقات العمومية.
  - 2 تقديم الإصلاح الجبائي.
    - 3 تطهير المؤسسات.
- 4 إعادة النظر في العملة الوطنية (الدينار).

أدت هذه المتنافضات بالاقتصاد الجزائري إلى الامتثال لشروط المؤسسات المالية الدولية فضلاً عن أنها قد فقدت السيطرة على كل القطاعات بما فيها القطاع الرزاعي، والقطاع الصناعي، وقطاع المحروقات، هذا الذي فتح المجال للاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد مصادقة الدولة على قانون الاستثمارات سنة 1993، حيث أدت هذه المصادقة على قوانين جديدة أهمها خصخصة الأراضي الزراعية وتحريرها من الاستغلال الجماعي!!

فعهد الاشتراكية قد انقضى إذن، وكلُّف الجزائر ضياع عشرين سنة من

الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، والأدهى من ذلك أن الأخطاء أصبحت تُنسب إلى التسيير الذي فرض الثورة الزراعية والإصلاح الزراعي، وكأن هذه الحصخصة كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي!! وجذه الطريقة تمت التصحيحات في القطاعات الأخرى وبالنسبة للجزائر في حد ذاتها!!

ما يمكن استنتاجه من إجراءات هذه المرحلة أن الجزائر صارت تنجه نحو انتها ميات على المنتقاط الميلة على المنتقاط الميلة على المنتقاط الميلة على المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتقاط المنتق

ليس للجزائر مرحلة تسمى التسعينيات بالمفهوم الاقتصادي، بل لها مرحلة تعرف بما قبل الستينيات، أي مرحلة الاستعمار الجديد، حيث أن الجزائر لا تتحكم في زمام الأمور الاقتصادية أو محاولة تفصيل أهدافها. فهي تعرف تبعية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وحتى أخلاقية..!!!

#### ثانيا - نقد الوضعية الاقتصادية الاجتماعية:

يبدو للعامة أن الجزائر لو تحركت في اتجاه النظام الرأسمالي بعد الاستقلال لظهرت دولة عظيمة في أواخر هذا القرن . . !! حيث إن الرأسمالية تدعو إلى تحقيق استثمارات ضخمة وتنمية قوية ، خصوصاً في تلك الفترة التي كان فيها سعر البترول مرتفعا ، في حين يبدو لهم أن الاشتراكية قد ضيّعت هذا المجهود وامتصت نتائجه ، أي أنها لم يتحيف مع عائدات البترول آنذاك . وهذا ما يتحسر عليه مسيرو الاقتصاد الجزائر تحاول أن تتداركه الآن!! وعليه فإن الذي يمكن استيعابه من ذلك هو أن الجزائر تحاول أن تتدارك ما ضاع منها من فرص تنموية من جراء إقدامها على تغيير النصط الاقتصادي وتوجيهه وفق متطلبات تمليها النبعية الاقتصادية وإعادة الجدولة واقتصاد السينيات!! كما لو تتصور الجزائر قد حققت استقلالها الاقتصادي بتحررها من الاستعمار الاشتراكي . . !! وهكذا أصبحت النظرة إلى الوراء تغلب على مسيري الاقتصاد الجزائري سواء أكانت

ظهرت هذه النظرة الضيقة نتيجة غياب «الوعي الثقافي» لدى الستولين الجزائريين في بداية الستينيات، حيث لم يكن بوسعهم التمييز بين الرأسمالية والامبريالية، وأنهما وجهان ليد واحدة، هي يد النهب والفساد والاستغلال. لقد كان بإمكان هؤ لاء المسئولين إدراك حقيقة هذا التمييز، حتى بالنسبة للاشتراكية فان سبب انحرافها هو «الإنسان المُطَبِّق»، حيث كان بإمكانه تجاوز هذا الانحراف بفعل الممارسة النقدية، كما كانت بالفعل سياسة «كاسترو» الكوبية التي ما زالت قابضة على الاشتراكية وذلك على الرغم من سقوطها عالميا، إلا أن «كاسترو» قد «تحرر في تفكيره من كل تبعية لموسكو أو بكين، رغم أنه ينتمى إلى مدرسة (ماركس) فبدأ يبتكر أو يرتجل كما يقولون [. . . ] بينما كاسترو يصرخ طاقة جهده بأن اسياسة الثورة لا تقوم على الحسابات، فالمصلحة الوطنية، وما يمليه أمر الدولة، إنما تقوم على المبدأ الأخلاقي، (9) إن انعدام الوعي الثقافي - لدى القادة الجزائريين - بأبعاد المستقبل كان كافيا لأن تتجسد الاشتراكية كحقيقة مقدسة ألبسوها للشعب الذي ربما كان واعيا أكثر من قادته - لولا فرض الإقامة الجبرية على وعيه! - إلا أن الزيف السياسي قد أحكم قبضته على الحقيقة الاجتماعية والفكرية والأخلاقية للشعب الجزائري، وظل هذا الزيف يحكم الجزائر حتى الثمانينيات تحت شعار يدعو إلى بناء المجتمع الاشتراكي الذي ينص على أن «الرفض القاطع للاستعمار يفضى حتما إلى رفض الرأسمالية. وعندما تدرك الجماهير أن الاستعمار والرأسمالية مرتبطان أشد الارتباط، وأن أحدهما ما هو إلا انعكاس للآخر، عندئذ تنشأ الظروف التي تجعل الوعى الوطني يتحول إلى وعي اشتراكي ١٤ القد كانت هناك توجهات عديدة حيث ظهرت اقيادة جديدة الفاعلة في حركة التحرر الوطني لتُبدى رغبتها «المشروعة» في تجسيد النظام الإسلامي بفروعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن الصراع الايديولوجي و"المذهبي" كان بعيداً عن اهتمامات الشعب الجزائري وذلك خوفاً من اضطرابات داخلية، خصوصا وأن الجزائر كانت في بداية استقلالها، ولتغطية ذاك تم اإجهاض» الرغبة المشروعة وإحداث نظام اقتصادي ينضوي تحت شعار يخلط بين «الإسلام - العربي - الاشتراكي» و«الاشتراكية -العربية - الإسلامية"!! هذا الشعار «مُّلُوهُ" هذا الشعب الذي لم تكن أغلبيته تعرف شيئًا عن ذلك، واستمر هذا العبء وسيظل إلى نهاية هذا القرن. فقد أكد على ذلك قادة الجزائر في خطاباتهم البراغماتية التي ترى في أن الشعب الجزائري قد أكد افي ساعات المحنة، وفترات الغزو الصليبي وسنوات الاحتلال الفرنسي، مثلما أكد بعد استرجاعه للاستقلال وتحقيقه للنصر، أنه عربي الثقافة، إسلامي الدين، اشتراكي التوجه، على هذا الأساس تتصرف الجزائر؟!!("") بهذا المنطق تصرفت الجزائر تجاه أفرادها، وحيث - ككل دولة بعد الاستقلال - بدأت تعتني أكثر فأكثر بالزراعة وتعلي أهمية للفلاح، لكن ما ينبغي التركيز عليه ليس عدد الذين شملهم الاعتناء، وإنما الكيفية التي صيغت بها هذه التصرفات!!

لقد خرج قادة الجزائر من أحبولة الاستعمار بعقدة نقص تمثلت في عنصر «القيادة» التي حُرِمُوا منها في فترة ما قبل الاستقلال، ولهذا حوّل القادة كإ, الممتلكات وحصروها في يد الدولة ومن ثم تمت السيطرة الكاملة على الأفراد الجزائريين وتغيير وجهتهم في اتجاه المطلب السياسي للدولة الذي كان عبارة عن شعار لا يمت بصلة لمطالب هؤلاء الأفراد وتوجهاتهم الطموحة لتحقيق ما عجزوا عنه في أيام الاستعمار «القديم»، وهو العناية بالأرض والرفع من مستوى الإنتاج إلى حد الاكتفاء الذاتي، وهذا ربما كان نفس الشيء الذي يفكر فيه الفلاح الجزائري، لأنه لم يكن على معرفة بإمداد الدولة بالإنتاج «الزائد»، ولا الدولة حاولت أن تُفْهِمه ذلك. وهذا ما أدى بالفلاح البسيط لأن يرى في الدولة نوعاً من الاحتكار الذي عانى منه في زمن المعمرين! وفي ظل ذلك وجد الفلاح نفسه في دوامة عصفت بمجهوداته، بل ولم تُولِه أدنى اهتمام، إذ صُدِمَ بوجود «التعاونيات الفِلاحية» التي كانت بالنسبة له بمثابة العائق الذي يحول بينه وبين أرضه، وذلك نتيجة انعدام المساعدات المادية والاجتماعية حيث إن السياسة التي كانت مُطبَّقة فرضت نوعا من اللامساواة بين الفلاح «الأعزل» و«التعاونيات الفلاحية» وذلك بخصوص تقديم الإعانات وتنظيم الضرائب. فقد طبقت الدولة سياستها الاقتصادية الاشتراكية االتم. تمكن فلاحي التعاونيات الزراعية من أن يشتروا أدوات الإنتاج بأسعار منخفضة كما أنها تُعطى مقابل منتجات هذه التعاونيات أسعارا أعلى من تلك الأسعار التي يمكن أن يحصل عليها المزارعون الأفراد»(12). إن هذه السياسة التي اعتمدت منطق «التفرقة» كانت سببا في بناء الجزائر بناء غير مرغوب فيه من الناحية الاجتماعية. فهي سياسة ربما استطاعت أن تحقق أهدافها الاشتراكية سواء الاقتصادية أم الفلسفية التي ترى في التعاونيات الفلاحية ضرورة لتوعية الفلاح بالسلاح الايديولوجي، ولكن ذلك قد أوجد هوة عميقة في النسيج الاجتماعي. فلا الفلاح استطاع أن يستوعب حقيقة هذا السلاح حيث إن قادته غير واعين! ولا «التعاونيات الفلاحية» حققت الغايات الاقتصادية المتمثلة في رفع مستويات الإنتاج، بل كان التمزق في

النسيج الاجتماعي قد تجلى في الصراع بين الدولة كفوة والفلاح كمنتج!! ولم ينته هذا الصراع إلى نتيجة، وإنما كان مآله «الانزلاق» نحو المدينة (= المصنع).. وهكذا عبر الفلاح عن مظاله بزحفه نحو المدينة، إذ إن الدولة قد تصرفت مع هذا الفلاح تصرفا غير عقلاني. فقد ضيّعت الدولة بجهودا إنتاجيا كان كفيلا بأن يدفع الجزائر كدولة مستقلة آنذاك! - نحو التنمية الحقيقية، وهذا ما يدل على أن أهداف الاشتراكية كانت - هي الأخرى - غير عقلانية سواء من الناحية الاقتصادية التي ضيّعت هذا المجهود الإنتاجي في شخص الفلاح «الزاحف» أم من الناحية الفلسفية التي تتطلب اشتراكية «عالِة» بأبعاد المستقبل.

إن الزحف نحو المدينة قد ضاعف من معاناة الفلاح وأدى به إلى الإحساس - أكثر من ذي قبل - بالغربة الاجتماعية وأنه مهدد في كيانه المنتج، وهذا ليس لأنه لم يجد ما يعمله، وإنما الظروف الجديدة قد صدمته وأظهرت له أن الأرض التي «يَمْلِكُها» في الريف «=الزراعة» تختلف بكثير عن الأرض التي «تَمَلِكُهُ» في المدينة «=المصنع»، خصوصا وأنه لم يلحظ الأمر عند حدوث ذلك، بل امتد إلى روحه المنتجة، حيث أصيبت بنوع من الفتور والنكوص، إنها آلية البيروقراطية، وهي آلية تستهدف خلخلة التركيبة النفسية والاجتماعية للفلاح، فذلك هو سلاح بيروقراطية الإقتصادي الاشتراكي المشرع في وجه الفلاح الأعزل. . وهكذا وجد الفلاح نفسه «أجيراً» لدى فئة بورجوازية معينة أوجدتها البيروقراطية الاشتراكية التي أصبحت غلك الدولة نفسها!!

لقد كانت هذه الغربة الاجتماعية التي عاشها الفلاح - وهو دعامة الاقتصاد الجزائري آنذاك - بمثابة المنعرج الخطير في التراجع الإنتاجي، بل إن ذلك لم يؤد إلى دعم القطاع الصناعي الذي كان في بدايته، وربما لو تعمقت العناية بالفلاح كمنتج رئيس لأصبح القطاع الصناعي في أوج ازدهاره. لكن قد تم ذلك وفق فلسفة اشتراكية مناقضة لفلسفة العلمية - الاشتراكية نظرت إليه من زاوية تحدده على أساس أنه "منطقة فلاحية" أو "سلعة" (=إنتاج) ولم تنظر إليه من زاوية أنه إنسان "=منتج"، وعليه فإن الفلسفة الاشتراكية لم تعالج وضعية الفلاح ومتطلباته سواء في الريف أو المدينة، فإذا كان في الريف فهو مهمل وإذا كان في المدينة فعهو متشرد!! لقد نظرت الفلسفة الاشتراكية لم "شكل" التنمية الفلاحية في المدينة فعهو متشرد!! لقد نظرت الفلسفة الاشتراكية لم "شكل" التنمية الفلاحية

ولكنها تغاضت عن «فعل» التنمية الذي يتمثل في شخص الفلاح الذي حُرِم من المساعدات المادية والمعنوية. فالمنتج في غياب هذه الحدمات الضرورية ليس بإمكانه إحداث آليات للإنتاج وهذا هو «المستحيل» الذي كانت تطلبه الفلسفة الاشترائية المناقضة لأهداف الفلاح، خصوصا وأنها تشير إلى «أن فعالية الفلاحة ومردودية الإنتاج الفلاحي تتوقفان على توفير عوامل الإنتاج ووسائل التقدم التقني، إن تحديث الريف وإدماجه في المخططات التنموية كضرورة حتمية يقتضيان تحويل الإنتاج ووسائل الإنجاز والشروط التنظيمية التقنية الضرورية» (أل

هكذا كانت حياة الفلاح - سواء العادية أو الإنتاجية - نوعاً من الاغتراب، ليس الاغتراب كما يفهمه (ماركس)، بل اغتراب الاشتراكية الماركسية نفسه! حيث إن الفلاح قد فصلوه عن أرضه، مما جعله يفقد كل مؤهلات الإنتاج التي كان يستمدها من أرضه التي كانت هي الأخرى - كل شيء في حياته الاجتماعية والاقتصادية، فإذا فقدها فَقَدَ كل شيء. بهذا المنطق كان يفكر الفلاح ويعمل في عهد المعمرين وبعد الاستقلال، ولكن عندما اصطدم بقانون الثورة الزراعية أو بهذا «الاغتراب الاشتراكي!» صار يشتم رائحة المعمرين، وفعلًا، إنها حاسة لم تحن الفلاح ولم تخن الجزائريين ككل إلا البعض من الجزائريين الاشتراكيين. فلم يستطع الفلاح فعل شيء لأنه مُجْبَرٌ على تقديس شيء لا روح له ولا قِيَم، إنها الصرخة التي تخطّفته ببوق «الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا رَجعة فيه»(14) لقد كان هدف المسئولين الاقتصاديين من وراء هذا «الاختيار الإجباري» هو تكسير قيم الفلاح التي كانت تربطه بأرضه الفلاحية وتحويلها إلى قيم «الصانع»، أي تحويلها من قيم محلية إلى قيم مستوردة، في حين أن المصنع لم يكن لأجل التفوق الإنتاجي، بل كان لأجل ضرورة اشتراكية ظهرت في المخطط الثلاثي التجريبي 1967-1969 الذي كان يدعو إلى تلبية الحاجات الضرورية للمجتمع. . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تُترك للفلاح هذه الضرورة حتى يُحقق الاكتفاء الذاتي للريف وللمدينة؟ فالجزائر بسياستها هذه قد خسرت الفلاح وإنتاجه، كما أنها اعتمدت على الغرب في تنميتها الاقتصادية الصناعية. لقد أدى هذا التناقض في أهداف التنمية إلى إضعاف القدرة الإنتاجية لدى الفلاح، فضلا عن الاتكال على الغير في بناء المصنع الجزائري، وليس كما "قيل" بأن: «ميثاق الثورة الزراعية هو فريد في فلسفته وأفكَّاره ومحتواه وأبعاده وهيكليته، وستكون له أهمية قصوى في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر.

وإذا ما تم درسه بعناية في بلدان أخرى من العالم الثالث، وإذا توافرت له الظروف الموضوعية الملائمة في محيطه، فقد يصبح تجربة ذات أهمية عالمية (أأأأ!!! فسواء لوضوعية الملائمة في محياه، فقد يصبح تجربة ذات أهمية عالمية (أأأ!!! فسواء المؤهلات المادية، وهذا ما استطاعت الجزائر تجميعه في «التعاونيات الفلاحية» في حين الظروف هي الفلاح نفسه، هي الاهتمام بالفلاح اجتماعيا وليس هناك شيء غير ذلك. فالفلاح قد حُرِم من كل مطالبه، هذا ربما لأنه فلاح أو ربما لأنه فلاح أو ربما لأنه التكنولوجي، في حين أن هؤلاء الذين سيطروا على التكنولوجي، في حين أن هؤلاء الذين سيطروا على التكنولوجيا في الغرب قد منحوا للفلاح كل مطالبه المشروعة التي تخدم الفلاح ودولته والعالم «المتراجع» الذي يستورد إنتاجه الغذائي. .!! كما هيثوا له كل الظروف التي تتبح له فرص الإنتاج. فهو - في نظرهم - سيد الحضارات قديمها وحديثها.

إذا كان العالم «المتراجع» - بما فيه الجزائر - غير قادر على اللحاق بالعالم المتقدم في التصنيع، فهو قادر على التفوق عليه في المجال الزراعي، ولكن العكس قد حدث، إذ خسر هذا العالم كلّا من الصناعة والزراعة. . وإذا لم يتحرك العالم المتقدم فقد حُكِم على العالم في أحواله «المتراجع» بالفناء والإبادة. فهو يحاول أن يجاري العالم المتقدم في أحواله الاقتصادية، في حين لم يتدارك الأشياء الأخرى التي تمكنه من مجاراة الغرب، وحيث أوجد لتخطيطاته فراغا بين انتقال وانتقال فحدث السقوط والتراجع. وهذا ما حدث فعلاً من جراء الانتقال من مخطط إلى مخطط، إذ [«بين» كل مخطط وآخر] توجد هرة سحيقة وتراجع مادي وتخلف معنوي.

لقد نبعت عدة تساولات، حيث بدأ الفلاح يتساءل، أين يجد الأرض الخصبة التي أكلتها المصانع؟ أين يجد العتاد الفلاحي الذي استحوذت عليه فئة تشرف على التعاونيات الفلاحية؟ لمن يبيع إنتاجه والجزائر تستورد من الغرب؟ أين يسكن والتيار الكهربائي ينعدم في «الدواره؟ هذه هي الظروف الحقيقية التي عاقت عمل الفلاح وإنتاجيته، لكن أن تمنح الجزائر مبلغا – مُقتطعاً من المخطط – للفلاح فذلك ليس صعبا، وإنما الصعوبة تكمن في كيف تُوزَّع هذا المبلغ؟»، أقصد لماذا تبدّر هذه الأموال وهي تستورد من الغرب؟ وهكذا يُضطر الفلاح كأيٍّ إنسان فطري لأن ينزل إلى المدينة ليبتاع غذاء صنعه له غيره، وبالمثل يُضطر العامل في المصنع لأن يتوجه إلى السوق بأنواعه ليبتاع ملابس ليس هو الذي صنعها، فالقضية إذن ليست

في تخصيص مبالغ مالية لأن معظمها سيتحول إلى أرصدة شخصية. فهذه هي حقيقة السقوط الأخلاقي للتنمية في الجزائر، فالتنمية أخلاق فردية واجتماعية قبل أن تكون إحصاءات اقتصادية نزهو بحجمها العامر من الظاهر والضامر من اللاخل.

لم تنجُ الجزائر من الغربة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية الثقافية، وذلك على الرغم من أن المسئولين قد زعموا أن الجزائر حققت كثيرا من الفوائد الاقتصادية والمزايا الاجتماعية من جراء الأرقام التي ضحّموا بها هذه النجاحات، لكن هذه المخططات لم تستطع أن تحقق الأهداف المرجوة، حيث ظلت هذه الفجوات بين نخطط وآخر قائمة في الستينيات والسبعينيات حتى نهاية المخطط الرباعي الثاني، إذ إنه على الرغم «من هذه الإمكانات الهامة وهذا التطور الاقتصادي السريع فهناك نسبة لا يأس بها من الشبيبة لا تعمل ومهددة بأخطار معينة، ولذا يلاحظ من آن لآخر تصرفات لم تكن تشاهد من قبل في المدن الكبيرة وهي كل التصرفات التي تمسُّ شرف الأفراد وأمنهم وأخلاقهم الكريمة، وكل هذه الآفات لا تحارب إلا بالشغل وارتفاع المستوى الثقافي العام بصفة عامة (16) فضلًا عن ذلك فقد الرتفعت مناصب الشغل الجديدة خلال فترة 1967-1974 بما يقترب من نصف مليون (480.000) من بينها 330.000 خلال فترة المخطط الأول (1970-1973)، وكل هذه المناصب لا تتعلق إلا بالشغل خارج الريف»(17) هكذا ظلت الستينيات والسبعينيات مرحلة غير واعية بأهداف مخططاتها، وكأنها ازتجالية، إذ سيطرت عليها فئة بورجوازية من مخلفات الاستعمار! حيث اندست في فئة «جاهلة» بالضرر الاستراكي والضرورة الوطنية، وكل ذلك قد أفقد الجزائر مقوماتها الزراعية والصناعية، في الريف والمدينة، فقد تفككت الرابطة الاجتماعية والاقتصادية التي تجمع بينهما. خصوصا عندما تبين ابتداء من المخطط التجريبي (1967-1969) «أن هناك عدم توازن واضحا وكبيرا بين نحتلف مناطق البلاد من ناحية التقدم الاقتصادي، والتطور الثقافي، والتوسع التربوي، والنمو العمراني، يضاف إلى ذلك عدم التوازن الخطير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.. فالريف برمته يعيش في تخلف شامل، في جميع الميادين، بينما المناطق الحضرية تتوافر فيها إلى حد معقول المرافق الأساسية للحياة العصرية» (18)

لقد ضيّعت الجزائر رأس مالها الذي لا ينضب، وهو الإنسان، نتيجة الحاجز الذي وضعته بين الريف والمدينة، والذي ما زالت آثاره قائمة إلى الآن. فقد انحازت الجزائر بفضل مسؤوليها إلى الايديولوجية دون سواها. فقد رسمت بينهما «الحدود الإنتاجية» حيث وزّعت وسائل الإنتاج بطرق تتنافى مع العدالة الاجتماعية. فهذه النقائص التي نجمت عن النظرة المنحرفة إلى الفلاح خاصة والريف عامة قد وُرِثت من عهد الاستعمار، حيث إن الفلاح كان خاضعاً للمعمرين، ولا بد - بعد الاستقلال - أن يخضع للفئة البورجوازية «المُسْتَخِلَّة»، سواء الدولة أم الفئة المسئولة عن تسيير «التعاونيات الفلاحية». فربما حاولت الدولة تجنب ذلك النقص أو هذا «الذنب الاجتماعي!» بتخصيص مبالغ مالية للريف الزراعي إلا أن ذلك لم يعط أي نتيجة، بل إن بعض المناطق الريفية أو قل جلَّها ما زالت بدون إنارة كهربائية، والطرق التي تربطها بالمدينة غير مُعَبَّدة، إذ الحياة العملية تنقطع بين الريف والمدينة نصف عام بكامله من جراء فصول الأمطار!!! فضلًا عن ذلك يبدو أن «القرى الاشتراكية» التي دَشِّنها الرئيس السابق «هواري بومدين» لم تكن قرى ريفية، بل كانت قرى متمدنة ، حيث تحولت هذه القرى إلى بناء عصرى ، فقد رعمها أصحاسا ، بعد أن امتصت المدنية كل جهودهم الإنتاجية، كما أدركوا في النهاية أن الثورة الاشتراكية مجرد خرافة أو حكاية تجاوزها الزمن!! وأن التعاونيات الفلاحية وُجدَت لأجل ابتزاز أموال الفلاحيين والجزائريين ككل من قبل الفئة البرجوازية «المستغلَّة» والمندسّة في جهاز الدولة الاقتصادي والسياسي، وكذا من قبل الفئة البروليتارية التي خدعتها الشعارات الاشتراكية الجوفاء. فكلُّ من الفئتين قد حُشِرَ في حياة اقتصادية واجتماعية غير حياتها، كما لو أنهما غير متحكمين في الأزمة التي تتسبب فيها هذه الحياة، لأن زمام الأمور ليست بأيديهم، فكيف تكون الحلول بعقولهم إذن!!!

لقد فرّقوا بين القلب والمخ، بين الريف والمدينة، إذ حوّلوا الأراضي الفلاحية ليل عمران ومصانع لا أهمية لها، فحققوا رغبتهم المدمرة في جسم اقتصادي لا روح فيه، إذ فَقَد كل مؤهلات الحياة الضرورية فأصبح المخ غير تحه، أي أن الجزائر أصبحت تستورد لمصانعها أكثر مما تنتج، فضلًا عن أن القلب اصطناعي، ومن ثم فإن الجسم مصاب بعاهة الشلل، مما يجعل الجزائر مضطرة لأن تستورد جسما جديدا - اقتصاد السوق - وهكذا بكل سهولة تحول قانون الثورة الزراعية إلى نمط غربي يشبه نمط المعمرين. . وهكذا ظل الإنسان القروي والمدني بجهولاً في أرض «معلومة».

لم تعرف مرحلة الستينيات والسبعينيات إلا الفساد الاجتماعي الذي ورثته من

النظام الاشتراكي ومدى العلاقة التي تربطه بالتصورات الاقتصادية. فقد تشبعت هذه المرحلة بأفكار ديماغوغية ، سواء لدى نظام الحكم الذي أتخم الشعب بخطاباته الجوفاء وحماسته الاشتراكية «الإسلامية»!! أم لدى الذين أشرفوا على مصالح العمال والفلاحين، فهؤلاء كانوا مجرد نافشي سموم الاشتراكية العملية والبيروقراطية العلمية (الإدارة).

لقد عاش العامل الجزائري في دوامة الخطابات والشعارات التي لم يستفد من كفيها على الشعب إلا هؤلاء الذين أشبعوا الجزائريين من العمال والفلاحين بمواعيدهم «العرقوبية!!». فمنهم من تمسك باشتراكيته، ومنهم من تحول إلى الرأسمالية ليستدفي، في أحضان اقتصاد السوق! فمبادىء الرجال ترحل مع مبادىء الخطابات والشعارات!!!

فلولا انقلاب 1965 الذي غير من "بعض، الأجواء المزرية التي بدأ العامل والفلاح يحس بها بعد الاستقلال، ولولا التأميم في سنة 1971 الذي غير في الشعارات وليس في الانتاج، ولولا ارتفاع سعر النفط في سنتي 1974 و 1979، ما كان سَيُعرف للستينيات والسبعينيات هذه الخلفوات العرجاء نحو التنمية التابعة.. وهكذا فإنه لو لم توجد [لولا] لبدت هذه العشرينية أسوأ حالاً من أيام الاستعمار!!!

أما مرحلة الثمانينيات فقد عرف مخططها الخماسي الأول بعض الانتعاش، وذلك ليس راجعا إلى الإنتاج المحلي، وإنما هذه المرحلة تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط، فدائما الغرب الرأسمالي هو الذي يصنع الأحداث الاقتصادية. إذ ظهرت عيوب هذا المخطط في التراجع الإنتاجي ومن ثم تراجع الشعارات الاشتراكية واضمحلالها رويدا، وكان ذلك طبعا نتيجة انخفاض أسعار النفط قبل أن تنتهي مدة هذا المخطط. فالنفط إذن هو صانع أحداث الجزائر الاقتصادية، وعليه نظرح السؤال: ماذا كان سيحدث لو أن الجزائر دولة غير نفطية؟ وماذا سيحدث بعد نضوب النفط – أو حتى انخفاض سعره – حيث ستصبح الجزائر دولة غير منتجة؟

فضلًا عن ذلك فإن تجربة الجزائر الزراعية لم تستمر طويلًا، فلم يتم بناء كل السدود، إن لم يكن معظم أموال مشاريعها قد حُوِّلت إلى أرصدة شخصية في بنوك خارجية، ولو تمّت هذه السدوود لما طلبت الجزائر من المؤسسات المالية الدولية تمويل بعض مشاريع السدود. حيث هناك مفاوضات مشروطة ومستمرة يدفع ثمنها الأفراد البسطاء من الجزائريين الذين يُطردون من مناصب شغلهم بسبب أنهم أضعفوا القطاع العام!! وهكذا بالفعل قد أبدى «البنك الافريقي للتنمية» استعداده في تقديم قرض بقيمة 220 مليون دولار لإنجاز السدود (التي لم تُنجز سابقا وحولت أموالها إلى أرصدة شخصية!!)، أما «الاكزيم بانك» الياباني قد أبدى استعداده - هو الآخر - في تقديم قرض قُدّ بد 20 مليون دولار، فضلاً عن ذلك فإنها تتناقش مع «البنك العالمي» على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتطوير المياه الصالحة للشرب، والتعلمي. والتطهيرة).

وهكذا وجدت الجزائر نفسها في أزمة اقتصادية واجتماعية، وذلك ابتداء من المخطط الخماسي الثاني الذي تزامن مع انخفاض سعر النفط، هذا النفط الذي كان عمل المشاريع التخطيطية السابقة، كما حقق فرصا كبيرة للذين يتلاعبون بأموال الأمة، حيث دخلت في هذا التلاعب تجربة «المستثمرات الجماعية»، مما أدى إلى الصراع بين ما هو مطلوب وما هو معروض، فالدولة تريد من الفلاحيين تحقيق أعلى إنتاج محكن، في حين الفلاح يزداد ضعفا بسبب انخفاض سعر النفط، نقصد هنا تهريب التكنولوجيا المستوردة إلى المصانع التي يشرف على إدارتها الغرب الرأسمالي بطريفته الخاصة، أما تكنولوجيا الفلاحة فلم تجد عناية تامة، خصوصا وأن القطاع الفلاحي على مائة بالمائة لكونه قطاع البسطاء وليس قطاع الأثرياء الذين أتمهم سعر النفط المرتفع في الأيام الأولى من الاستقلال إلى منتصف الثمانينيات، وإلى الآن – كذلك – يطرف غير شرعية!!

يتفق التفسير الواقعي للأزمة الاقتصادية في الجزائر على أن ضعف «المستثمرات الجماعية» يرجع إلى الفلاح باعتباره صاحب الأرض، لكن كيف يمكن للفلاح أن يعمل في وسط تسوده الفوضي المالية؟!

إن الفلاح أولى بالأرض من ذلك الذي يهتم فقط بشؤون الإدارة، فهذا المُسيِّر الإداري لم يؤدّ عمله كما يتطلب قانون التسيير الفعلي، لأن الذي سيِّر حياة البسطاء حوّلته بساطتهم إلى "سيد/ إقطاعي" لا يراعي مطالبهم، وهذه حقيقة الحياة الاجتماعية والتنظيمية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فهو يدير حياة الفلاحين وشؤونهم في «المدينة» وذلك بعيداً عن أجوائهم وتجمعاتهم، فضلاً عن ما تفرضه طبيعة الإدارة في المدينة من بيروقراطية قاتلة لروح العمل. فقد بُرمجت فكرة الإصلاح الزراعي من أجل التحرر من برائن الإقطاع

والمعمرين، في حين لم يكن هدفها الحقيقي هو تحرير الفلاح من إقطاع الدولة نفسها والمسؤولين عن هذا القطاع فهذه الهوّة التي عاش فيها الفلاح مُعلّقا بين إقطاع الاستعمار وإقطاع الدولة قد ظهرت خطورتها على الفلاح العادي وعلى «الدولة» نفسها، فإقطاع الغرب الرأسمالي أقوى من أي قانون علي، هذه هي نظرية الغرب الرأسمالي العالمية التي أصبحت تفرض خصخصة القطاع الفلاحي وإعادة الفلاح إلى أيم المعمرين. فالإجراءات الاقتصادية الجديدة قد فرضت حتى بيعت الأرض (=بيع الوطن!) إلى الحواص، وأيّ خواص!!

هكذا وبكل سهولة تسقط الشعارات الاشتراكية ويُقهر الإنسان الجزائري، ليس إلَّا لأنه آمن بهذه الشعارات المزيّفة، ويكون [هذه المرّة] الشعار مزيّفاً هو الآخر، على الرغم من أنه سيوثر في كل من له وطنية عميقة. فقد رُيِّف بالتبير – لدى المستولين في القطاع الفيلاحي – أن «عهد الاستغلالات الجماعية قد انقضي!»، وهكذا بالفعل «بدأت ملامح الفشل تلوح في أجواء هذه التجربة، والأصوات ترتفع الآن للانتقال إلى مرحلة أخرى هي الهدف المخفي منذ البداية ألا وهي "بيع هذه الأراضي إلى من يملك مالا لاستغلالها». هذا هو عط أنظار رأس المال الطفيل الذي يُعبَمّع بطرق سريعة خلال ربع قرن، أي منذ الاستقلال، فأصحاب هذه الأموال البعيدون عن العقلية الرأسمالية المنتجة المبدعة المغامرة، يرون أن الثروة الحقيقية هي التي تتجسد في عقار، أي في أرض، والمتوقع إذا حدث هذا أن تمتص كل أموال القطاع الخاص في هذه الاستثمارات الفلاحية الله.

ظل التسيير الاقتصادي بعيدا عن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، خصوصا وأن المخطط الخماسي الثاني قد استند إلى الاستيراد ولم يحقق النتائج الاقتصادية والاجتماعية، بل إن ذلك كان مؤثراً في الأفراد الجزائريين، حتى الذين يتمتعون بمناصب شغل عليا قد مشموا هذه الحياة الاقتصادية التي أرهقها (الروتين الوظيفي) احتياب الإنتاج والعمل المسئول؛ فضلاً عن الفساد الاجتماعي الذي أدى إلى ولادة انتفاضة واكتمادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية، فقد كانت تدعو إلى عودة الجزائر إلى ضميرها الوطني وعمقها الإسلامي. هؤلاء المنتفضون الذين سئموا حياة الاشتراكية وفجاجة شعاراتها كانوا يعبرون عن رفضهم للاقتصاد الحر الذي كانت كل المؤشرات والتغيرات تتجه نحوه. لكن الدولة اعتبرت أن ذلك دعوة للتعددية السياسية، فكان مآل ذلك

الوقوع في شَرَك «الخطأ التاريخي». إنها مساوى، التبعية الاقتصادية التي أثّرت في صنع القرار السياسي في الجزائر (" عيث أصبح الغرب الرأسمالي بمباركة التعددية الحزيية بُدير القضايا الاقتصادية، ويؤسس للخصخصة ويوجه فاطرة الحياة الاجتماعية والأخلاقية والثقافية والمؤتسادية كيفما شاء، فقط، لأنه هو العالم المتقدم، والجزائر تنتمي إلى العالم «المتراجع» حيث فقدت الروح الوطنية في مُسيري أقتصادها وانسلخت عن القيم الأخلاقية والبيئية في تصوراتها الفلسفية وحباتها الاجتماعية. فلم تنفقه بأنها ليست الغرب، ولا الغرب يريد لها أن تكون قوية ومتطورة اقتصادياً واجتماعياً، بل يريدها أن تكون تابعة لخططه حتى يتسنى له أن

لقد ولجت الجزائر مرحلة التسعينيات وهي مثقلة اقتصاديا ومفككة اجتماعيا، مما سمح لظهور الأفكار السياسية المنحرفة وتعاقبها على المسرح الحكومي والحزبي. إن هذه الانحرافات السياسية قد أوجدت لدى الغرب الرأسمالي منافلة تمكّنه من تعويق النماء الاقتصادي في الجزائر، حيث طُرحت عدة ملفات أهمها الإعادة الجدولة، التي لم يفصح عن مصطلحها التي تتلبس به، وذلك من قبل الدولة نفسها، فكيف يمكن إذن، مواجهة الشروط التي تدعو إليها جدولة الديون.

إن مرحلة التسعينات لا تمت للاقتصاد «العصري» بصلة، فهي مرحلة تفشى فيها الفساد الاجتماعي، حيث تجلى ذلك في امتهان الفلاح العادي والعامل البسيط من خلال مساومته على كرامته بالأجور والعوائد التي تدرجه في الشرع الإسلامي في يتقاضى العمال أجورهم - نجد أن الغرب الرأسمالي يؤدي «الزكاة» و«الصدقات» بدلاً عن المسئولين الجزائرين!!! فما هذه الدوينية التي وصل إليها الإنسان الجزائري و«الهيات!! لقد عم الفساد الاجتماعي من خلال القروض والمساعدات ووالهيات!! وكذا نتيجة!! لقد عم الفساد الاجتماعي من خلال القروض والمساعدات وكل ذلك لأجل إنجاح الأنانية السياسية، وكأن مرحلة التسعينيات لا تهتم بالشؤون عالاقتصادية بقدر ما تهتم بالحاجات السياسية، حيث أصبحت السياسة في الجزائر عبارة عن حاجات تتطلب الإشباع الأناني، وليست أفكاراً تُمتّق الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والغربة الاجتماعية. لقد فرض هذا التقوقع السياسي ما يسمونه الآن بالإصلاح الاقتصادي الذي نجم عنه:

- الانفتاح الاقتصادي على الخارج بنسبة تفوق تسعين بالمائة.
- الاصلاح الجبائي في غياب دراسة معمقة للحالة الاجتماعية.
- الدخول في اقتصاد قوي هكذا يُروَّجُ له وهو اقتصاد أوشك على النهاية
   لكونه يستند إلى خيرات العالم «المتراجع» وليس إلى فلسفة اجتماعية.
  - الاعتماد على القروض والمساعدات والهبات!!
- بيع رموز الوطن، بما فيها الإنسان وأملاكه التي ضحى بنفسه وماله من أجل استرجاعها.
  - إعادة الجدولة.
  - تكريس التبعية الاقتصادية والثقافية.
    - الاعتماد على الاستيراد.

وكأن هذه الإصلاحات الاقتصادية هي أهداف «غطط» التسعينيات حيث الفرق بينه وبين غيره من المخططات السابقة، أنَّ المخططات السابقة قد موّلتها أموال النقط، أما غطط التسعينيات فيعتمد على أموال (الذين لن يرضوا عنها أبدا، أي الجزائر). فقد أهمل «الإنسان المحلي» الذي لو أتيحت له الفرص وهُبتت له كلّ الإمكانات لأنتح وأخرج الجزائر من أزمتها الاقتصادية، لكن عندما تحدث إصلاحات اقتصادية على حساب الأبعاد الاجتماعية لهذا الإنسان، فإن الأزمة تستفحل وتزيد تعقيدا، ولن يجلها إلا عودة الاستعمار الذي ينبّه المسئولين إلى أعمالهم وتصرفاتهم التي تتنافى مع التنمية الاقتصادية، فإما الاستعمار وإما الإنسان المحلى!!!

إن مرحلة التسعينيات هي مرحلة منحرفة عن المسار التنموي. إنها باصلاحاتها الاقتصادية المعاصرة تُدير ظهرها للمبادىء التي تأسست عليها سابقا. هذه المبادىء التي تقول: «إن الشروط التي يقوم عليها تطور أي مجتمع حي ترتكز أساساً على قيم ومثل عليا، إذ بدونها يختل توازن المجتمع وينزلق نحو مخاطر الاستعباد الداخلي والحارجي»(22).

إن الإرادة الغربية هي التي تصنع أفلار الاقتصاد الجزائري، بعد أن تخلت الدولة عن ريادتها الننظيرية، وحيث كانت تستمد اسلطتها من الإرادة الشعبية في خدمة الشعب وحده وتستمد سبب وجودها، وفاعليتها من تقبل الشعب لها»

لماذا هذا التناقض؟ هذا الذي تزخر به فلسفة الإصلاحات الاقتصادية، حيث كان رجالاتها سابقا يتمردون على النظام الرأسمالي، لكنهم الآن يتوسلون ويتسولون، لكونهم فقدوا كل شيء، حيث إن الجزائر دولة من العالم «المتراجع» وامتيازات الغرب الرأسمالي لدى الجزائر هي هذه الإصلاحات الاقتصادية التي تعصف بالأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والثقافية، فقد تسلح مسيرو الاقتصاد الجزائري بضمائر ميتة!! وأخذ مفهوم الاعتماد على الغير مكان الاعتماد على النفس، وتعبئة الطاقات الأجنبية مكان الطاقات المحلية، كل ذلك قد أدى إلى ضياع المجهود الإنساني وتجميد روحه المنتجة، فضلًا عن وجود أزمة فلسفية في الفكر الجزائري المخطط، فها هو النص الفلسفي المتأزم يقول:

الذا كان العالم قد تأكد الآن أن النظام الاقتصادي العالمي القائم أصبح مصدر أزمة دائمة، وعامل فوضى مستمرة، فإن بعض الدول الصناعية المتمسكة بالنظام الجائر الراهن، تسعى إلى تحميل بلدان العالم الثالث كل التبعات والأعباء بما يضمن الحفاظ على امتيازاتها [...] ومعنى هذا، أن نهاية القرن الحالي تحمل معها تحديات من نوع جديد، تتطلب مواجهتها التسلح باليقظة، والاعتماد على النفس، وتعبتة الطاقات الذاتية، وتحسين الإنتاجية باستمرار، وإعادة الاعتبار للجهد الإنساني (29).

فأي مبادىء هذه ?!! وأي دساتير؟ وأي مواتيق؟ ما الفائدة من شرذمة - لا ندري مستواها الثقافي! - لا تؤمن بما تكتب ولا تُثبت على مواقفها؟! بل إن هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التسعينية تتنافى مع قانون الطبيعة الذي يفرضُ الاعتماد على الإنسان المحلي، ومرووثات البيئة في كل الخيارات المبدئية والتوجهات الحياتية. فالأزمة ستتعمق، خصوصا وأنه "عندما تقتلع فجأة الفرد من أطر حياته الاجتماعية تجده قد ضاع فيزيائيا وتخلى عن أخلاقه التقليدية بدون أن تستطيع حمله على أن يستعيض عنها بأخلاق جديدة. وفي هذا انحلال الإنسان انحلالاً حقيقياً ناجاً عن استخدام الفرد باعتباره مجرد قوة عمل الشاع.

هكذا إذن قد فَقَدَ رجالات التسعينيات كلّ الجهود التي بإمكانها تسيير الاقتصاد الجزائري، بل أصبحوا ليس لهم الخيار في تسيير المرحلة القادمة، وإنما الخيار - الآن - هو بيد النظام الذي «اتهموه» يوماً بالجائر!! فكان من الأجدر أن يتركوا للشعب أن يحقق ما عجزوا هم عنه، ونقصد بالشعب هنا تلك الطبقة الخاصة من المثقفين ثقافة ببئية، وعارفين بنوايا النظام العالمي الفاسد. فإن لم يحققوا ذلك في مرحلة التسعينيات، فيكفي أن كل ما هو خير يؤسس للمستقبل ويُمدُّ لما هو خير يؤسس للمستقبل ويُمدُّ لما أفضل، فإن تَجُع الجزائر اليوم فإنها ستنمو غدا، وذلك بفضل هذه الطبقة العاملة العي ستزرع في هذا الإنسان المحلي روح العمل والإنتاج والغيرة على مشاعره الوطنية، فصحيح أن هذا الإنسان نائم ولكنه في حاجة إلى من يوقظه، أما أن تشبع الجزائر اليوم - شكلياً - بفضل الغرب الرأسمالي وتجوع غدا بتخلية عنها، فذلك هو الانتحار يعنه.

لا بد أن ينهض رجالات التسعينيات قبل حدوث الكارقة الاقتصادية والاجتماعية، وقبل نهاية هذه المرحلة وبداية حقبة جديدة لا تولي اهتماما بالضعفاء اقتصاديا، خصوصا وأن قوة القرن الجديد تكمن في التفوق الاقتصادي والتسلح الثقافي والترابط الاجتماعي، حيث إن "الإنسان المحلي" هو نقطة تلاقي هذه القدرات الثلاث.

## الهوامش

- د. محمد بلقاسم حسن بهلول، القطاع التقليدي في الزراعة بالجزائر، ص/ 295، المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر ط/ 2-1985.
  - (2) يُنظر: خطاب الرئيس هواري بومدين، ص/15، مديرية الاعلام، مارس 1977.
    - (3) المرجع السابق ، ص/9.
- (4) يُتظر : د. جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر، تر: الصديق سعدي، ص/ 33، ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1986.
- يتظر: د.عبدالحميد ليراهيمي، أبعاد العالم العربي واحتمالات المسقبل، ص/122، ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1980.
  - (6) د. جمال الدين لعويسات، التنمية الصناعية في الجزائر، ص/ 33.
  - (7) ينظر: خطاب هواري بومدين، ص/10-11-16 (مرجع سابق).
- (8) يُنظر: د. محمد بلقاسم حسن بهلول، تطور إنجاز خطط آلحماسي الثاني، ص/22، المجاهد (الجزائر) ع/ 1501.
- (9) يُنظر: مالك بن نبى، بين الرشاد والتيه، ص/18-19، دار الفكر دمشق، ط/1-1978.
  - (10) يُنظر: الميثاق الوطنى (1986)، ص/ 39.
    - (11) المرجع السابق، ص/ 35.
- (12) سيكوس ناجي، السياسة الاقتصادية الاشتراكية، تر: محمد صقر، ص/83، ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1983.

- (13) يُنظر: الميثاق الوطني (1986)، ص/132.
  - (14) يُنظر: دستور (1976)، ص/15.
- (15) د. يوسف عبدالله صايغ، اقتصادات العالم العربي، ص/355-356، ج/2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت، ط1-1984.
- (16) د. جيادلي صاري، جيل الاستقلال دراسة إحصائية، مجلة الثقافة (الجزائر) ص/102، س/
   13 ، ع/78، (11-11)/1988.
  - (17) المرجع السابق، ص/102.
- (18) د. تركّي رابح، تطوير التعليم الجامعي في الجزائر وفق سياسة التوازن الجهوي، المجلة نفسها، ص/ 106.
  - (19) ينظر: الجمهورية، 1993/12/19 و 1993/09/20.
- (20) ينظر: ندوة القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي، ص/474، مركز دراسات الوحدة العربية، ط/ 1990/، بيروت.
- (21) ينظر: ناصر يوسف، التبعية الاقتصادية وأثرها في صنع القرار السياسي (الجزائر كحالة للدراسة) دراسة قيد النشر بالمستقبل العربي.
  - (22) ينظر: خطاب الرئيس هواري بومدين، ص/ 54 (مرجع سابق).
    - (23) ينظر: دستور 1976، ص/ 21 (مرجع سابق).
    - (24) ينظر: الميثاق الوطنى 1986، ص/207 (مرجع سابق).
- (25) فرنسوا سليه، الأُخلاق والحياة الاقتصادية، تر: د.عادل العوا، ص/75، منشورات عويدات – بيروت – باريس، ط/1-1980.

# الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية

تعلن ،مجلة العلوم الاجتماعية، عن توفر الاصدارات الخاصة التالية:

- 1 فلسطين
- 2 القرن الهجري الخامس عشر
- 3 العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل
- 4 النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت
  - 5 بياجيه
  - 6 العدد التربوي

سعر العدد دينار كويتي واحد

# ربيع 1995

# التنمية والبيئة

# البنك الدولى للانشاء والتعمير

مركز الاهرام للترجمة والنشر - القاهرة، 1992، 352 ص

# مراجعة: اسامة قاضي باحث اقتصادي – حلب – سورية

إن تدمير البيئة يضر بالناس اليوم وفي المستقبل على حد سواء، ومن هنا فإن ذلك يوفر ذريعة إضافية لإعادة التفكير في قياسنا للتقدم، والواقع أن ذلك مثير للقلق، لأن البيئة على خلاف التعليم والصحة، والتغنية، والفترة المتوقع الاتجاه بعدها إلى التحسن بفعل النمو الاقتصادي، وفضلاً عن ذلك فإن الذين يعانون من الضرر قد يكونون مختلفين عن الذين يستمتعون بمزايا التنمية، فهم قد يكونون فقراء اليوم مثلا، أو لعلهم يكونون أجيالاً تالية ورثت بيئة متدهورة، ولهذه الأسباب يتعين تقييم تكاليف تدمير البيئة الذي يلحق بالوفاهية البشرية وهو موضوع رئيس في هذا التقرير.

يتقصى تقريرنا هذا عن التنمية في العالم 1992 - وهو الخامس عشر من هذه السلسلة السنوية - الصلات بين التنمية والاقتصادية والبيئية، ويشكل تقرير 1990 عن الفقر، وتقرير عام 1991 عن استراتيجيات التنمية. وهذا التقرير ثلاثية عن أهداف التنمية ووسائلها، وتتمثل الرسالة الأساسية للتقرير في إيراز الحاجة إلى إدماج الاعتبارات البيئية في عملية صنع السياسة الإنمائية.

ولقد أبرز هذا التقرير التوافق المتزايد حول الرأي القاتل بأن السياسات الرامية إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية والسياسية الرامية إلى تحسين الإدارة البيئية يُكمِّل بعضها بعضا. فالسياسات البيئية السليمة هي سياسات اقتصادية سليمة والعكس صحيح أيضا.

وبالنظر إلى أن كثيراً من قضايا البيئة يتطور تطورا بطيئا، فإن هذا التقرير قد تبنى وجهة نظر أطول من المعتاد موليا اهتماما خاصا للعقود الأربعة المقبلة، وخلال هذه الفترة سيضاف إلى عدد سكان العالم نحو 3.5 مليار نسمة.

ما برح تحقيق التنمية المستمرة والعادلة يمثل أعظم تحد يواجه بني البشر، وبرغم التقدم الطيب الذي تم إحرازه في الجيل الماضي، فما زال هناك أكثر من مليار نسمة يعيشون في فقر حاد ويعانون معاناة هائلة من القصور في الحصول على الموارد، والمهمة الجوهرية للتنمية هي تهيئة الفرص التي تتبح لأولئك القوم، ولمثات الملايين من بسطاء الحال استغلال إمكاناتهم.

وشهدت السنوات القريبة قلقا متزايدا بشأن ما إذا كانت قيود البيئة ستحد من التنمية وما إذا كانت التنمية ستتسبب في دمار بيثي خطير يُنقِص بدوره من نوعية الحياة في هذا الجيل والأجيال المقبلة .

يستكشف هذا التقرير مسار العلاقة بين التنمية والبيئة، ويُبَيِّنُ كيف أن مشكلات البيئة تفوق أهداف التنمية، وأنها قادرة على تقويضها، وهذا يحدث بطريقتين:

أولاهما: في توفير الماء والهواء وصحيتهما.

ثانيهما: يمكن للدمار البيشي أن يقوض الإنتاجية في المستقبل، فمن شأن التربة التي تتدهور وخزانات المياه الجوفية التي يستنفد، والنظم الايكولوجية التي تدمر تحت مسمى زيادة الدخل، من شأن كل هذا أن يُعطل إمكانيات الحصول على دخل في الغد.

إن أهم المشكلات البيئية جميعها هي افتقار مليار نسمة في البلدان النامية إلى سبيل للحصول على سبيل للحصول على سبيل للحصول على المصرف الصحي. وآثار ذلك على الصحة مذهلة، وهي مسبب رئيس لـ 900 مليون حالة إسهال سنويا تترتب عليها وفاة أكثر من ٣ ملايين طفل، منهم مليونا طفل كان من الممكن إنقاذهم فيما لو كانت أسباب الصرف الصحي، والمياه النقية متوافرة.

ويوجد في جميع الأوقات مائتا مليون شخص يعانون من (البلهارسيا)، وتسعمائة مليون من الانكلستوما.

ويركز هذا التقرير أساسا على رفاهية البلدان النامية، والمشكلات الملحة التي تواجه هذه البلدان، مثل المياه غير المأمونة، والصرف الصحى القاصر، واستنفاد التربة، والدخان داخل المنازل المنبعث من أفران الطهي، والدخان خارجها الناشى، عن إحراق الفحم، أما مشكلات البيئة في الدول الصناعية مثل انبطانات (ناني أكسيد الكربون)، واستنفاد (اوزون) الغلاف الجوي ومزيج الضباب، واللدخان الكيميائي الضوئي، والأمطار الحمضية، والنفايات الخطيرة، فالبلدان الصناعية في حاجة إلى حل مشكلاتها الخاصة ولكن يجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بدور حاسم، تضطلع به في العمل على تحسين البيئات في الدول النامية.

## الأولويات البيئية للتنمية:

من الواجب أن يتضمن تحديد أولويات تتعلق بالبيئة، ويبغي أن تولي البلدان النامية الأولوية لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها الصحة والإنتاجية المرتبطة بالمباه غير النظيفة وعدم كفاية الصرف الصحي وتلوث الهواء، وتناقص خصوبة الأراضي بما يتسبب في الأمراض والوفيات على نطاق ضخم، ففي البلدان الفقيرة، تقتل أمراض الإسهال الناتجة عن المياه الملوثة نحو مليوني طفل وتتسبب فيما يقرب من 900 مليون حالة مرض كل سنة، ويتسبب الخبار والسناج في هواء الملان في حدوث ما بين 900 ألف و700 ألف حادثة وفاة قبل الأوان سنويا. ويؤدي تلوث الهواء داخل البيوت الناتج عن حرق الأخساب والفحم والروث إلى الإضرار بصحة 400 مليون إلى 900 مليون نسمة. ويمكن أن تتسبب تعربة التربة في خسائر اقتصادية تتراوح بين 5.0 و مليون نسمة . ويمكن أن تسبب تعربة التربة في خسائر اقتصادية تتراوح بين 5.0 لاتتشار الملوحة فيه. والغابات الاستوائة وهي المصدر الأساسي لميشة ما يقرب من 140 مليون نسمة يجري فقدها الأن بمعدل 9% سنويا أن وما زال القلق يتعاظم لاستنواف الأوزون، ونتائج فقد التنوع الحيوي وارتفاع حرارة الأرض نتيجة لأثر لاستنزاف الأوزون، ونتائج فقد التنوع الحيوي وارتفاع حرارة الأرض نتيجة لأثر للدفية في المستقبل وتصل إلى المعادة المعلودة بصورة فعلية.

# الأسواق والحكومات والبيئة:

يتطلب تحسين إدارة البيئة أن تغير دواتر الأعمال، والقطاع العائلي، والمزارعون والحكومات طريقة سلوكهم ويحتاج الأمر إلى مجموعة من السياسات.

أولاً: ينبغي أن تبنى السياسات على الارتباط الإيجابي بين التنمية والبيئة، وينبغي العدول عن السياسات الضارة بكل من النمو والبيئة، فيجب التخلي مثلاً عن دعم الطاقة ومبيدات الافات والمياه، وقطع الأشجار، وينبغي توضيح حقوق إدارة وامتلاك الأراضي والغابات، ومصائد الأسماك، ومن شأن سياسات إنمائية أخرى، مثل: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين فرص حصول الفقراء على التعليم وخلمات تنظيم الأسرة، وتحرير التجارة والاستثمار من شأن هذا كله أن يشمل حماية البيئة.

ثانياً: هناك حاجة إلى سياسات موجهة تكفل أن تنعكس القيم البيئية بصورة سليمة على النشاط الاقتصادي من جانب القطاعين الخاص والعام.

## الطاقة والصناعة:

ابهمك الباحثون في دراسة كيفية التوفيق بين التوسع في الطاقة والأنشطة الصناعية في البلدان النامية وبين العمل على تقليل التلوث إلى مستويات منخفضة مقبولة.

فالخيارات المتاحة للإقلال من الطاقة والتلوث الصناعي في كل وحدة من الناتج بمعاملات تبلغ عشرة، ومئة، وأحيانا أكثر، حسب الحالة.

إن الاستثمار وتكاليف التشغيل ليست بالضخامة التي تعرض النمو الاقتصادي في البلاد النامية للخطر، وكذلك الاستثمارات منخفضة بالنسبة للمجالات ذات الأولوية مثل الهباء والرصاص والنفايات والفضلات الصناعية.

. والواقع أن التخفيف من التلوث، اقترن عادة بانخفاض في تكاليف التشغيل. كما يمكن خفض تكاليف مكافحة التلوث بدرجة أكبر بالتحديد السليم للمعايير، والحكمة في استخدام الأدوات الأساسية، ويؤخذ بعين الاعتبار الزمن الطويل للاستجابة.

ويمكن لزيادة الكفاءة في إنتاج الطاقة واستخدامها، أو في إنتاج السلع المصنوعة واستخدامها أن يجفف من التلوث.

ويزف هذا التقرير بشرى للدول النفطية، إنه ليس هناك أساس للمخاوف القائلة، بأن العالم ربما كان في طريقه لاستنفاد الوقود الأحفوري، فقد كانت احتياطات العالم المؤكدة من النفط والغاز في عام 1950، 03 بليون طن من مكافئات النفط، على الرغم من أن إجمالي الاستهلاك العالمي بلغ 100 بليون طن خلال فترة الـ 400 سنة الماضية.

كما ارتفعت احتياطات الفحم من 450 إلى 570 بليون طن من مكافيء النفط في نفس الفترة وزادت احتياطات الغاز الطبيعى بأكثر من خسة أضعاف منذ 1965، وعلى الرغم من زيادة الإنتاج التي بلغت ثلاثة أضعاف خلال هذه الفترة، وبلغت الآن أكثر من 100 مليار طن من الطاقة المكافئة للنفط وهي تعادل تقريبا الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط، والإمدادات قوية وآخذة في التجسن في البلدان النامية، وتزيد تقديرات احتياطات الوقود الأحفوري «القابل للاسترداد» على النطاق العالمي 600 مرة عن المعدل السنوي الحالي للاستخراج.

والأرجح أن موارد الوقود الأحفوري تكفي للوفاء بالطلب العالمي على الطاقة في القرن القادم وربما لمدة أطول من ذلك.

# السياسة البيئية في الريف:

مع تزايد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة عبر الأربعين سنة القادمة سيتضاعف استهلاك الأغذية مرتين تقريبا على النطاق العالمي، ويزداد بما يربو على ذلك في البلدان النامية ولمواجهة هذا ينبغي أن يزيد إنتاج الحبوب الإجملي بمعدل 16.1% سنويا، وسيشكل هذا الطلب على الحبوب - والذي يمثل ما يزيد على أربعة أخاس المحاصيل الغذائية - عبئا على الحوارد الطبيعية، ليس فقط على الأرض الزراعية، بل أيضا على رصيد المياه والأسماك والأخشاب. وسيقتضي الأمر إدارة الموارد الطبيعية بعناية كبيرة، فهي ستحتاج إلى حماية من القوامة غير الملائمة عليها والتي تنتج من القوام، والضغط السكاني، والجهل، والفساد.

وسيقتضي الأمر أيضا حماية الغابات الطبيعية والأرض الرطبة، والمناطق الساحلية والمراعي . وكلها لا قيمة ايكولوجية مرتفعة لها، بسبب الإفراط في الاستخدام السيىء المؤدي إلى التدهور. وهناك خياران أمام المزارعين ومدبري الموادد الريفية الأخرى وهما: التكثيف الرأسي للإنتاج من مناطق مستخدمة بالفعل، أو التوسع الأفقي في مناطق جديدة. والواقع أنه عبر ربع القرن الماضي كانت الزيادات في الغلة تمثل 92% من الإنتاج الإضافي، وكان التوسع في المساحة مسئولاً عن 8% فقط لكن التكثيف الرأسي قد يجلب هو أيضا مشكلات، إذ إن زيادة الغلة عن طريق زيادة استخدام الكيماويات، وتمويل مزيد من المباء من أجل الري، وتغيير استخدام الأرض قد يخلق مشكلات في أماكن أخرى.

والمطلوب من السياسات الخاصة بإدارة الموارد ثلاثة مكونات أساسية:

- الاعتراف بالقيمة الحقيقية للموارد الطبيعية.
- إقامة المؤسسات التي تجعل المسئولية عن إدارة الموارد مضمونة بالخضوع للمحاسبة عن النتائج.

توافر معرفة أفضل، بنطاق ونوعية وإمكانات قاعدة الموارد، بالإضافة إلى
 استحداث معارف وتقنيات جديدة، وانتشار (تقنية) تزيد الإنتاج بطرق
 سليمة من الناحية البيئية.

تعتبر المشكلات البيئية أشد تعقيدا من المشكلات القومية، وذلك لسببن اثنين: أولهما: أنه ليست هناك سلطة واحدة بمقدورها أن تضع السياسات المناسبة وتنفذها.

وثانيهما: أن هذه الحلول لا بد وأن تُوقّق بين الاختلافات الكثيرة في ميزان المنافع والتكاليف بالنسبة للبلدان المختلفة .

فبعض البلدان قد تكون لديه مشكلات محلية أكثر إلحاحا وأموالا أقل من أجل حلها.

ومن أجل ضمان اتخاذ إجراء ما قد تحتاج البلدان الغنية في بعض الأحيان إلى أن تدفع للبلدان الفقيرة. وهناك ثلاث فئات عريضة من المسائل تتطلب حلولا دولية:

أولاً: هناك المشكلات الإقليمية التي تنشأ عندما تتقاسم البلدان المتجاورة موردا مشتركا ويؤثِّر ما يتخذه بلد منها من إجراءات على البلدان الأخرى، وتقع في هذه الفئة غالبية مشكلات التلوث العابر للحدود، بما في ذلك الأمطار الحمضية وإدارة الأنهار الدولية أو البحار الإقليمية.

ثانياً: إن العالم يتقاسم بعض الموارد البيئية العالمية المعيَّنة من قبيل الغلاف الجوي والمحيطات العميقة وتقع هذه الفئة تحت مشكلة تزايد غازات وتضاؤل طبقة الأوزون الناجمة عن انبعاثات الكلورفلوروكربون<sup>(8)</sup>.

ثالثاً: هناك موارد تخص بلداً ما بصورة واضحة إلا أنها ذات قيمة للمجتمع الدولي غير محددة التبعية الإشرافية من وجهة نظر السوق. وتشمل الغابات الاستواتية المطيرة وغيرها من الموارد التمويلية الايكولوجية الخاصة، والأنواع المنفردة من النباتات والحيوانات البرية.

# الضرائب المفروضة على الكربون:

قد توصلت دراسة أعدت لهذا التقرير إلى أنه في ظل عدم وجود ضرائب فعالة على التلوث المحلي قد يكون هناك مبرر لفرض ضريبة مرتفعة على الكربون على الأسس البيئية المحلية وحدها. وتكون المنافع الصحية المرتبطة بتخفيض الأكاسيد النتروجينية، وثاني أكسيد الكبريت نتيجة لفرض ضريبة قدرها 10 دولارات اميركية على كل طن من الكربون، تكون هذه المنافع ضخمة في البلدان ذات الضرائب المنخفضة المفروضة على الطاقة، مثل: اندونيسيا والولايات المتحدة.

يُدِرّ إلغاء الدعم لاستهلاك الطاقة أكثر من 230 مليار دولار أمريكي على النطاق العالمي وفوق ذلك فإن فرض ضريبة متواضعة على الكربون مقدارها 10 دولارات امريكية على كل طن يمكن أن يدر نحو 55 مليار دولار امريكي.

وفي البلدان التي كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها في عام 1987 يقل عن 900 دولار أمريكي، كان فرض ضريبة من هذا القبيل سيحقق إيرادات تزيد في المتوسط على 1% من الناتج المحلي الإجمالي و 5.5% من إيرادات الحكرمة.

إن ضريبة الكربون قد تكون أقل نسبيا في التشويه من مصادر هامة أخرى لايرادات الضرائب. وقد يُحسِّنُ تحويل العبء الضرائبي من الضرائب غير الفعالة إلى ضرائب على الكربون، من الرفاهية. إلا أنه نظراً لأن الوحدة من الضرائب ذات القاعدة العريضة من قبيل ضرائب المبيعات، والقيمة المضافة، والضرائب على الدخل تستلزم تكاليف رفاهية أقل من الوحدة من الإيراد الذي يتم جمعه مما تكفله الضرائب المفروضة على الوقود، فإنه ينبغي أن تعتبر الضرائب المفروضة على الوقود في المحل الأول بمثابة وسائل لتحقيق أهداف بيئية.

تبدو للوهلة الأولى تكاليف هماية البيئة وتحسينها تكاليف ضخمة، غير أن تلك الاستثمارات يجب توفيرها أو يمكن توفيرها. فإذا اتبعت سياسات سليمة فستكون التكاليف متواضعة إذا ما قورنت بالمكاسب المتوقعة من زيادة الكفاءة وتحقيق النمو الاقتصادي. وسوف تسدد معظم الاستثمارات من عائدها. ولكن لن يكون هناك غنى عن الدعم الدولي المتزايد.

وينبغي أن تراعى الاهتمامات البيئية المحلية على نحو أفضل في برامج المساعدة الرسمية كما أن العلاقة الوثيقة بين نوعية البيئة والإقلال من الفقر تدعو إلى تقديم مساعدات إضافية، ومن المطلوب توفير تمويل ميسر لمواجهة المشكلات العالمية، ولكن ذلك يجب ألا يؤخذ من ميزانيات المعونة.

وستكون إتاحة الفرصة للوصول إلى أسواق النجارة، ورأس المال في البلدان الصناعية أمرا لا غنى عنه من أجل مستقبل قابل للاستمرار، وفيما يلي جدول بالتكاليف التقديرية والمنافع طويلة الأجل لبرامج بيئية منتقاة في البلدان النامية خصها هذا التقرير بالذكر:

# التكاليف التقديرية والمنافع طويلة الأجل لبرامج بيئية منتقاة في البلدان النامية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عام 2000   | الإضافية في ٠                                                    |                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنافع طويلة الأجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المحلي     | كنسبة متوية<br>من الناتج<br>المحلي<br>الإجمالي<br>في عام<br>2000 | بالمليار<br>دولار<br>سنويا | البرنامج                                                                                             |
| توفير الخدمة لأكثر من ملياري<br>شخص وتوفير قدر كبير من<br>العمل، وتحسين الصحة وزيادة<br>الإنتاجية. وخفض وفيات<br>الأطفال بأكثر من ٣ ملايين<br>حالة سنويا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.5        | 0.2                                                              | 10.0                       | زيادة الاستثمار في الماء<br>والصرف الصجي                                                             |
| القضاء تقريبا على المواد الهبائية المعلقة الدقيقة. الهبائية المعلوس في أمراض الجهاز التنفسي والترسيبات الحمضية وزيادة الشعور طب العاة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.1        | 0.04                                                             | 2.0                        | الحد من انبعاث المواد الهبائية<br>الدقيقة من محطات الكهرباء<br>التي تستخدم الفحم 'كوقود              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.25       | 0.1                                                              | 5.0                        | إنقاص الرواسب الحامضية<br>الناتجة من المحطات الجديدة<br>العاملة بالفحم (ب)                           |
| القضاء على النلوث الناتج من الرصاص وانخفاض الملوثات الأخرى بنسبة تزيد على 90 في المائة مع الشعور بطيب الحياة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5        | 0.2                                                              | 10.0                       | التحول إلى تصمتعمال الوقود<br>التحول إلى الرساص والحد من<br>الملوثات الرئيسة الثانيجة من<br>المركبات |
| انتخاض ملموس في مستويات التلوث المحيط وتحسن في الصحة والشمور بطيب الحياة، المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية | -0.5<br>.7 | -0.2<br>,3                                                       | -10.0<br>15,0              | إنقاص الاتبحاثات والنقابات<br>السائلة والصلبة الناتجة من<br>الصناعة                                  |

| التحسن في غلة وإنتاجية الأرامية والقابات مما يزيد العائد الاقتصادي مما يزيد العائد الاقتصادي المستحدث المستحدث وفي النجابة في تعلق أسلحات في تعلق أسكال من الزرامة والمرامي القابلة للاستحرار. | -0.7<br>1.0 | -0.3<br>0.4 | 15.0<br>20.0 | صون التربة وإعادة التشجير بما<br>في ذلك الإرشاد والتعريب                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | 0.2         | 0.1         | 5.0          | موارد إضافيةللبحوث الزراعية<br>والحرجية فيما يتعلق<br>بالمستوى المقدر مستقبليا<br>ولعمليات مسع المورد |
| يستقر تعداد سكان العالم<br>في الأجل الطويل عند 10<br>مليارات بدلا من 12.5<br>مليار.                                                                                                            | 0.3         | 0.1         | 7.0          | تنظيم الأسرة (التكاليف<br>التراكمية لبرنامج موسع) (ج)                                                 |
| شمول التمليم الابتدائي<br>لعدد إضافي من البناء<br>يبلغ 25 مليونا، والتعليم<br>الثانوي لعدد يبلغ 21<br>مليونا، ينقص التمييز<br>في مجال التعليم بدرجة<br>معسوسة.                                 | 0.1         | 0.05        | 2.5          | زيادة التعليم الابتدائي والثانوي<br>للبنات                                                            |

(أ) كان الناتج المحلى الاجمالي للبلدان النامية في 1990 هو 3.4 تريليون دولار، والمتوقع ان يزيد الى 5.4 تريليون دولار عام 2000 (بأسمار 1999) ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر مستقبليا هو 4.7٪ سنويا.

(ب) يمكن أن تتخفض الكاليف باستخدام تقنيات جديدة للاحتراق وغير ذلك من التدابير الواردة في الفصل السادس. (ج) حسبت النفقات الجارية على هذه البنود باعتبارها استثمارا في السوارد البشرية.

# التنمية في القرن الحادي والعشرين:

إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالصلة بين البيئة والتنمية الذي عقد في ريودي جانيرو في حزيران 1992، وفَّر فرصة لقادة الدول، للاتفاق على استراتيجية للتنمية المسئولة بيئيا في القرن المقبل. وبطبيعة الحال فإن معظم مشكلات البيئة سيتم التصدي لها على المستويين المحلي والقطري ولكن هناك عدداً من المجالات تظهر فيه الحاجة إلى الالتزام الدولي.

وقد حددت هذه المجالات في «جدول أعمال القرن الحادي والعشرين» وهو الوثيقة الأساسية التي ناقشها المؤتمر وتشمل ما يلي:

- 1 تخصيص معونة دولية للبرامج ذات العائد المرتفع في جال تخفيف الفقر وضمان صحة البيثة، مثل: توفير مرافق الصرف الصحي، ومياه الشرب النظيفة، والحد من تلوث الهواء داخل البيت، وتوفير الاحتياجات الأساسة.
- الاستثمار في البحوث والإرشاد الزراعي للحد من تعرية التربة وتدهورها،
   ووضم أساليب الزراعة على أساس قابل للاستمرار (<sup>43)</sup>
- 3 تخصيص مزيد من الموارد لتنظيم الأسرة وللتعليم الابتدائي والثانوي،
   وخاصة تعليم البناك.
- مساعدة الحكومات في محاولتها لإزالة التشوهات والاختلالات في الاقتصاد
   الكلى التي تضر بالبيئة.
  - 5 توفير التحويل لحماية الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي.
- 6 الاستثمار في البحوث والتطوير المتعلقين ببدائل الطاقة غير الكربونية استجابة للتغير في المناخ.
- مقاومة الضغوط الحمائية، وضمان أن تظل الأسواق الدولية للسلع والخدمات مفتوحة، بما في ذلك أسواق التمويل والتكتولوجيا.

#### خاتمة

إن "جدول أعمال القرن الحادي والعشرين" الذي قدم في المؤتمر ليس جدول أعمال بسيطا ولكنه جدول أعمال يمكن النهوض به، ويتوافر بالفعل قدر كبير من المعرفة والخبرة يمكن أن يبنى عليه برنامج ناجح.

وإذا أدرج هذا البرنامج في السياسات القومية والدولية، فسيغدو العالم أكثر غنى، وسيتم الحفاظ على البيئة العالمية لتستمتع بها الأجيال المقبلة.

#### الهوامش

(1) تم التوصل إلى اتفاق في كانون 1991/ يقضي بتوفير 250 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من برنامج رائد للمخاظ على الغابات المطيرة في البرازيل وكان ذلك بناء على توجيهات رؤساء الدول في مجموعة السبعة الكبار الذين اجتمعوا في تموز 1990، وطلبوا خلال اجتماعهم من البنك الدولي، ولجنة الاتحاد الاوروبي أن يتعاونا مع حكومة البرازيل في وضع برنامج رائد لتنسيق التمويل. وكانت تلك وسيلة سريعة وفعالة لتعبئة المساعدة لأعمال صدق السئة.

(2) لا يد من أن تتوازن الطاقة المستمدة من الشمس مع الأشعة الخارجة من الأرض والجو، ويتم امتصاص جزء من هذه الطاقة الخارجية، ويعاد اطلاقها بواسطة غازات الجو المشعة (غازات الدفية) وبذلك يقل صافي انبعات الطاقة إلى الفضاء، وللمخاظ على توازنات الطاقة المحيطة بحركب الأرض فإن كلا من الهواء وسطح الأرض يستمران في الدفء إلى أن تصبح الطاقة الخارجة مساوية للطاقة الداخلة وهذا هو أثر الدفية.

ن عام 1985 حدث انخفاض شدید في الاوزون في الربیع فوق القارة القطبية الجنوبیة
 انتار كتيكا، ووضعت قبود على إنتاج مادة الكلورفلوروكربون بمقتضى بروتوكول مونتريال.

(4) يكثر استخدام مصطلح «استدامة النعية» في هذا التغرير، فبرأي التغرير أن النعية القابلة للإدامة هي النعية التي تمكث، وثمة سبب محدد للقلق يتمثل في أن الذين قد يستمتعون بشمار النتمية الاقتصادية اليوم ربما جعلوا الأجيال المقبلة أسوا حالا وذلك بالإسراف في جعل موارد الكرة الأرضية تندهور، ويتلويث البيتة في الكرة الأرضية.

والمبنأ العام للتنمية القابلة للإدامة الذي تبته اللجنة العالمية والتنمية (مستقبلنا المشترك 1987 – عالم المعرفة عدد 142 – ترجمة محمد كمال عارف) وهو: ينبغي للجيل الحالي أن يلمي احتياجاته دون الافتتات على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الحاصة، وقد أصبح هذا المبذأ مقبولا على نطاق واسع ويلقى تأييذاً قوياً في هذا التغرير،

# الصياغة الاسلامية لعلم الاجتماع الدواعى والامكان

منصور زويد المطيري

وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، قطر، 1413، 160 ص مراجعة: الباحث عباس عبدالحليم عباس

جدة - السعودية

يشير الدكتور عمر حسنة في تقديمه لهذا الكتاب إلى أن القاعدة الاجتماعية التي أرساها القرآن الكريم تؤكد ضرورة السير في الأرض، والتوغل في التاريخ لاكتشاف السنن الفاعلة في الأنفس والآفاق، ومن ثم حُسن قراءة الواقع البشري في ضوء قوانين الاجتماع والعمران بأبجدية سليمة تمكن من إعادة بناء الحاضر، والاستشراف لصناعة المستقبل، وتحديد مواطن الحلل التي تعوق النهوض... وبذلك يمكن الوصول الى ما أسماه الدكتور حسنه (بالفقه الاجتماعي) ، وهو الفقه الذي يبحث الأستاذ منصور المطيري، في كتابه هذا، عن دواعيه وإمكاناته عبر ما يقارب المائة والحمسين صفحة، والكتاب في أصله رسالة جامعية نال بها الأستاذ المطيري درجة الماجستير، عما أتاح لها القيام على أسس البحث العلمي الجاد في محاولة لرسم ملامح واضحة لتصور إسلامي لعلم الاجتماع.

بعد فراغه من توضيح ماهية علم الاجتماع في نشأته، وأسسه، وتطوره، اهتم الباحث بعرض الصباغة الاسلامية لهذا العلم انطلاقا من الإحساس بالأزمة التي يمر بها في المجتمعات الغربية لما تقدمه من تصور لا ديني للمجتمع وأفراده بدعوى زائفة مغلقة بقشور الموضوعية والمحايدة . . لذلك حصر الباحث (الدواعي الأساسية) لصياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية في ثلاثة أمور، أولها: التصورات الغربية الفاسدة التي توجه هذه العلوم، وثانيها: تركيز هذه العلوم على الواقع المغيبي، وآخرها: كون القضايا التي وجهت هذه العلوم خاصة بالغرب وظروفه فقط.

ويمضي الباحث في تسويغ ضرورة أسلمة علم الاجتماع مبتدئاً بما يُحدُّ من الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر كالدقة العلمية والتحليل الموضوعي اللذين يسويان بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الطبيعية، فضلاً عن افتراض الحياد حيال القيم وعدم الواقعية الناجم عن ذلك، وثاني هذه العوائق يشكله الارتباط الوثيق بالعقائد والفلسفات المختلفة، كالوضعية التجريبية، واللاينية، التي يراها (كونت) حين قال: "إن الدين قد استنفد موضوعه ولم يعد هناك ما يبرر وجوده».

وبعد مناقشة مستغيضة للمعيارين السابقين يصل المطيري إلى (اتجاهات باحثي علم الاجتماع) من العرب، ويقرر أن التبعية والتقليد سمة الاتجاه الأول الذي مثله رواد النهضة العربية إبان اتصال الدولة العثمانية بالغرب، ودارت كتاباتهم حول الحرية الشخصية وتحرير المرأة والعلمانية، كما ظهر في أفكار منصور فهمي، وطه حسين وغيرهما من الجيل التالي حين تابع علم الاجتماع مسيرة التبعية والتقليد التي أنجبت الاتجاه الماركسي فيما بعد.

اذن لابد من التساؤل عن مدى إمكانية صياغة إسلامية لعلم الاجتماع، وعن أهداف هذه الصياغة، التى لخصها الباحث في ثلاثة، هي:  أن يكيّف علم الاجتماع نفسه في ظلّ مبدأ الايمان بالله تعالى، والتصور الإسلامي (للكون والإنسان والحياة).

2- وأن يقيس مدى اقتراب المجتمعات الإسلامية أو بعدها عن الإسلام.

3- وأن يضع الخطط المستقبلية، ويجد الوسائل الكفيلة بتسيير المجتمعات
 الإسلامية في حدود مبادىء الإسلام.

وفيما يخص مصادر الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع، يبرز (الوحي) ممثلاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية بما يحتويانه من نظم تخص شؤون الحياة البشرية في مقدمة هذه المصادر، ثم يأتي (تراث المسلمين) وما أنتجته قريحة الأجداد من أفكار اجتماعية تحاول تفسير مبادىء الاجتماع البشري والعمران كما هو الحال عند ابن خلدون، وتنظم شؤون هذا الاجتماع وفق النصوص الشرعية كما نجد عند ابن تيمية وغيره من مفكري السلف. وبالاضافة إلى هذن المصدرين لا مانع من الإفادة من (التراث العلمي لعلم الاجتماع) إذا استثنينا الفلسفات والعقائد الباطلة والخصوصيات الخاصة بالغرب ومعاناته الحضارية.

ويختم الأستاذ منصور المطيري كتابه بكلمة يؤكد فيها قصور المنهج المتبع في علم الاجتماع، وضرورة الاهتمام بالمعتقدات والخلفيات الثقافية الخاصة، لا النظريات ذات الصفة العالمية، كما يشير إلى أن الدعوة إلى صياغة إسلامية لعلم الاجتماع ليست بالضرورة إيجاد علم جديد في موضوعه ومنهجه بقدر ما هي تنويع عليه أن يقوم على نبذ الفسلفات الغربية واعتماد التصور الإسلامي قاعدة عامة. وحتى لا يقهم الكتاب بالقصور أوضع الباحث أنه لم يتناول (كيفية الصياغة، ولا تراث المسلمين وعاولاتهم الأولى، كما أنه لم يتحدث عن الدراسات الإسلامية المعاصرة في الميدان نفسه).

والكتاب، بالاضافة إلى أنه دراسة تأصيلية تؤسس صياغة ذات منظور جديد لعلم الاجتماع، فهو دراسة نقدية جريئة تعج بالمناقشات الموضوعية لنظريات علم الاجتماع المعاصر، عربية وغربية، تفيد ما يناسب الصياغة المقترحة، وتنفي كل ما يتعارض معها أو يخالفها.

# العلمانية من منظور مفتلف

# عزيز العظمة

مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت، 1992، 378 ص مراجعة: الماحث سمر عمده

#### دمشق

تشهد أقطار الوطن العربي غاضا عسيرا بين الاتجاء الديني والاتجاء العلماني، لا بل إنه منذ الثمانينات من هذا القرن تسارع هذا المخاض فكان عنيفا أحيانا، واقتصر على الكتابة والاجتهاد أحيانا أخرى.

ولعل الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، سارعت في لفت الأنظار إلى هذه المنطقة من العالم، وما قد يستجد بها من نخاضات في إقامة دول تنتهج النهج اللديني، أو تبقى على (علمانيتها) هذا إذا صحت هذه التسمية.

وموضوع مثل هذا يَشُدُّ القارىء العربي، وهو يرى الانتكاسات المتلاحقة الني أصابت قضاياه، فالتخلف ازداد، والأمية ما زالت مستوطنة في هذه المنطقة، سياسات الدول تتقاذفها الأمواج.. كل ذلك في ظل متغيرات عالمية هامة.

في هذه الأجواء، كان كتاب د.عزيز العظمة (العلمانية من منظور مختلف).

عزيز العظمة من خلال دراسته وكتاباته اهتم كثيرا بالتاريخ العربي، فهو دمشقي للولد، ويعمل الآن في جامعة اكزتر – بريطانيا أستاذا للدراسات الإسلامية. . من كتبه: (ابن خلدون في الدراسات الحديثة) بالانكليزية، و(ابن خلدون وتاريخيته) وقد صدر بالانكليزية والعربية، و(التراث بين السلطان والتاريخ) وغيرها من الكتب والدراسات.

(علمانية) عزيز العظمة هي التي أملت عليه كتابة كتابه الذي نقدمه، فهو ينظل من أن العلمانية واقع وفكر، وأن الواقع العلماني لا يتطلب فكرا علمانيا، بالضرورة، بل إن الفكر العلماني في تاريخنا الحديث كان أمرا متضمنا في الفكر والممارسة الاجتماعيين والسياسيين دون تنظير خاص محدد المعالم والتخوم، بل كان شأنا مستفادا من الواقع، وهو اليوم لا يعدو كونه تسجيلا للواقع. وإن العلمانية تشكل سجلا لصعود مفاهيم سياسية وإدارية وعقلية حديثة إنسانية. . ومن هنا يرى

المؤلف أن العداء للعلمانية وعدم الاعتراف بواقعها التاريخي المهيمن يعتبر صوتا من أصوات التفليدية الدينية والانسدادات الاجتماعية والتفاوتات البنيوية في آن، إضافة الى أزمة التحرر الوطني التي تدعو بعض الأقطار العربية إلى الانتقال من ريادة المجتمع إلى التبعيد له، والتي تتخذ أشكالا فرضية في تصور التراث والتشبث به واتحاذ العلمانية إشارة إلى الأجنبي، ذلك أن العلمانية لا تبرز كتصور متكامل منظر للتاريخ والمجتمع والفكر إلا عندما يتعرض واقعها الكاسح إلى معاندة من قبل فتات تروم الاستثنار بالسلطة الثقافية والاجتماعية، وتاليا، السياسية، باسم تراث مناقض للواقع، خصوصا في نهاية القرن العشرين.

تلك خطوط عامة لهيكلية الكتاب وضعها المؤلف على سنة فصول على التوالي: الدين والدنيا في منظار التاريخ، دولة التنظيمات ومشروع الكونية، تحولات الفكر والتسوية الممتنعة، محطات العلمانية في القرن العشرين، الحقبة الوطنية وعاصرة المستقبل، الحاتمة، العلمانية اليوم وسياق نقائضها.

ليس لنا أن نتحدث عن الكتاب مادحين أو ناقدين له قبل إطلاع القارىء على أهم الأفكار التي جاء بها المؤلف ليبني اقتناعاته من منظور مختلف للعلمانية.

# العلمانية والغرب:

العلمانية - برأي المؤلف - كيان تاريخي متعدد الأشكال في سياقات عديدة وأشكال غتلفة، تتعرض لممانعات شتى . . فليست أوروبا بللك مثالا زاهيا نحتذي به ، بل مركزا انبلج منه التاريخ الحديث الذي أضحى عالميا واشتمل على اوروبا وغيرها، وعلى ذلك ، ليس مستساغا الالتزام بحدود تجاربها وجعلها سقف التاريخ، بل هي أداة من أدوات تحريك التاريخ الحديث. ولا يلزم كعلفا سقف التاريخ، تجاربها التاريخية ، بل أن نكون جزءا من مشروع تاريخي كوني يتجاوز حدود الغرب. والمؤلف في ذلك يرى أن مركب النقص تجاه الغرب هو نقيض الفكر العلماني، الأنه من سمات مضمرات الموقف المعادي للعالمة، الرافض لتحقق الكونية - ومنها العلمانية - من موقع تخلف وَجِل، وليس التغرب باغتراب عن العصر، بل إن الاغتراب من سمات الهروب من واقع العالمية، الهروب القائم باسم أصالة واستمرار تاريخي موهومين، الذي يزعم، بناء على هذا التوهم، أن النهوض إنما يتم باسترجاع الفرادة من مكامن الماضي في الحاضر، وعلى فرض الصمت على

الواقع الذي لا يشي إلا بنهضة تجد مكامنها وشروطها ومقوماتها في الحضارة الكونية.

العلمانية لها تعاريف كثيرة، وهي تنطبق على بلد كبريطانيا، حيث هناك دين رسمي يترأسه ملوك بريطانيا وعتلكاتها (الكنيسة الانغليكانية)، كما تصدق في فرنسا حيث تم الفصل التام بين الدولة ومؤسساتها، وبين الكنيسة ومؤسساتها، وليست علاقة الدين بالدنيا في المجتمعات العلمانية بواحدة، فالملاحظ في البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية، مثل فرنسا، أن الدولة العلمانية التي تعضدها جملة قوية ومتينة من المؤسسات والتيارات الفكرية، تقوم في مجتمع فيه (دون غلبة) درجة عالية من الإيمان الديني، تعضدها مؤسسات دينة قوية. بينما نرى في بريطانيا وهولندا درجة متذبة من الايمان والممارسة الدينية وهامشية بالغة للمؤسسة الدينية والفكر الديني. أما في الولايات المتحدة، فنشهد تدينا مدنياً شديد التمايز من مكان لآخر، منقطما عن الدولة وعن النظام التعليمي، ولكنه في الوقت نفسه يمثل أحد أسس النظام الاجتماعي والسلوكي العام.

إن العلمانية، على ذلك، شأن بالغ التعقيد والتنوع، ومن المستحيل الكلام حوله دون الرجوع إلى التاريخ ووجهته الكونية. فليست العلمانية بالوصفة البسيطة المتعلقة بأسس مزعومة للمسيحية أو بالسلطة الدينية دون تحديدات أخرى، كما هو الشأن في الكتابات العربية التي تنظر إلى تفردنا المزعوم على أنه صورة مرآة لتفرد الآخر – اوروبا المسيحية.

ويدعم المؤلف سياقه هذا بعديد من المصادر إلى أن يستنتج - من ذلك - أن الكنيسة لم تكن على صورة منهجية ولا كانت بالضرورة عائقا في وجه البحث العلمي، وأن العلمانية ليست بالشأن المرتبط ضرورة بالفاعلية العلمية. بل إن هذه الفاعلية قد تبقى منحصرة في الأمور التفصيلية للبحث دون أن تودي بالضرورة إلى نظرة عدائية تجاه الدين، شريطة ألا يصار إلى تعميم الحقائق العلمية ومناهجها على غتلف مجالات عمل الفعل في العقيدة، وأن يعتبر الدين مجالا منفصلا عن العلم. يبدو ذلك بوضوح من تدين العدد الأكبر من علماء الطبيعة، من روبرت بويل الذي يبدو ذلك بوضوح من تدين العدد الأكبر من علماء الطبيعة، من روبرت بويل الذي تان معاديا بشلة للإلحاد والشك في أمور الدين، والذي رأى في العلم براهين على تفاهة الإلحاد، إلى نيوتن الذي آمن بالكيمياء والسحر، واعتبر مدارات الكواكب وسرعاتها أمورا - على انتظامها - موضوعة من قبل الله لا تخضع لمساءلة بشرية،

ومن جوردانو برونو الذي آمن بالأعداد والحروف السحرية إلى غالبية علماء الطبيعة في القرن التاسع عشر الذين كانوا مؤمنين بالله. بل إن الكتلكة الفرنسية بقيت حتى نهاية القرن الثامن عشر متماشية مع العلوم الطبيعية على أساس الفصل بين العلمية والخلق، ولم يعارض علوم الطبيعة ونتائجها إلا الجانسينيون القويبون من البروتستانتية، ولم تنقلب الكنيسة الفرنسية ضد العلم إلا على أثر المصادمات التي تلت الثورة الفرنسية – بل رأى اليسوعيون في النصوص المقدسة إعادة صياغة للقانون الطبيعى.

# العلمانية بين الدين والعلم:

في التقصي عن الأسس العلمانية علينا ألا نجعل من ذلك مبارزة درامية بين العلم والدين، فالعلم جلة معارف مضبوطة والدين جملة تصورات قيمة لا تخضع للعقل، ولا يمكن إيجاد وضع من التناقض بينهما، ولو كان القضاء عتما أن حاول الدين بادعاته امتلاك عثاقق الكون تعطيل الفاعلية العلمية في وضع كانت فيه التصورات المبنية على الفاعلية العلمية آخذة في التوسع في مجالات تخرج عن نطاق العلم وتنافس الدين في المرجعية التفسيرية، بمثل ما كانت قادرة على الارتباط بمرجعية اجتماعية وسياسية - وفي النهاية ايديولوجية وثقافية - وعلى تهميش العقلية بمرجعية المتداقة العلمية المعممة، واكتشاف العالم التاريخي بما هو مجال للتحول، واقتران ذلك مع اكتشاف إمكان التحول المجتمعي المنعكس في الديمقراطية السياسية وغير ذلك.

ويذهب المؤلف إلى أن النتيجة المحتمة والمترتبة على استقلال المجتمع وبروز فتات جديدة من المثقفين وخروج العلم والعمل على شروط المؤسسة الدينية هو وضع أسس النظام العام – فكريا وثقافيا ورمزيا – موضع التساؤل والشك. ولم يكن وصول المساءلة إلى مجال مسلمات الديانة نفسها إلا قضية وقت، بل لقد كان ديكارت) الورع التقي شكاكا على الرغم منه، وكان مشروعه الفلسفي أساس بداية النظر النقدي في الكتاب المقدس. لا شك في أن المؤسس الحقيقي للنقد التاريخي للنصوص المقدسة كان (سبينوزا) في دراسته التاريخية للمهد القديم، حيث بين أن للمسل لا يحتوي على مادة معرفية تخضع لمحكات التصديق أو الرفض الواقعيين، بل يحتوي على خطاب أخلاقي مناقبي أسطوري. وانتهى النقد التاريخي للنصوص بل يحتوي على خطاب أخلاقي مناقبي أسطوري. وانتهى النقد التاريخي للنصوص

الدينية في القرن العشرين عند (بونهوفر) إلى عملية نزع الأسطورة عن النص، واعتبار مضامين مضامين أخلاقية إيمانية لا صلة لها بوقائع التاريخ، مضامين فاعلة على مستوى الرمز، دون الدلالة على واقع الخيال الأسطوري لعصرها. كان القرن التاسع عشر، إذن، هو القرن الذي خضع فيه الفكر الديني نفسه، إلى حد كبير، إلى منطق مستقى من خارج الدين، منطق إنساني أخضع النص لطبائع التاريخ والمجتمع.

# هل استطاع الإسلام تفادي التاريخ؟

إن العلمانية ليست بالشأن التام التحقق، بل إنها أشكال ومسارات تعتمد على الظروف التي نشأت عنها، أي أن لها تواريخ حقيقية وليس فقط تواريخ ايديولوجية تبدو فيها كأنها مبارزة بين فرسان الخير وفرسان الشر. وهنا يطرح المؤلف سؤاله: هل استطاع الإسلام تفادي التاريخ؟

فإذا رجعنا معه - أي المؤلف - إلى الحضارة الإسلامية نراه ميزها عن غيرها بخاصتين أساسيتين تتعلقان بأسطورة البدء التي لها، أولاهما أن أحداث التأسيس لا تقتصر على أحداث منسوبة إلى التاريخ تجعل من المدينة ومكة في وقت معين أصلًا للحاضر، بل تضفى على جملة من النصوص عين الفاعلية التأسيسية هذه. أما ثانية علامات التميز فهي أن العلوم الإسلامية، في قيامها على صيانة روابط الاستنساب والإحالة إلى أحداث التأسيس هي إطار صياغة الأسطورة. فليست الأسطورة القيام على الخرافة، بل هي تحتمل قدرا لا بأس به من المحتوى المعرفي الوضعي. أما ما يميز الأسطورة عن المعرفة التاريخية العلمية فهو البنية التي ندرج فيها المنسوب إلى الماضى نسبة صحيحة أو موهومة، فليست الأسطورة خرافة بداية، أو بداية خرافية، بل صيغة نقل البداية الحقيقية أو الموهومة من بداية - حقيقية أو موهومة - إلى موسوم بالصلة المباشرة مع هذه البداية. ليست ثمة أساطير بداية دون طقوس تعيد حكايتها وتثبت ذكراها وتزكّي سلطتها، فكانت كتب العلم ومناسبات قراءته وتلقينه وانشاء أصوله في الحضارة الإسلامية هي طقوس أسطورة البدء الإسلامية. وكانت بذلك المؤسسة الدينية - الحقوقية المتحولة إلى كنيسة للدولة الإسلامية - هي حيز نقل وتداول هذه الأسطورة المؤسسة لايديولوجية الاستنساب التي تسمي وتشكل بنيتها هذه جهاز الخيال الرمزي الذي يكوّن إحدى دعائم استمرارية كل حضارة.

لقد قامت الشريعة نظريا، على ربط الفروع المستجدة بأصول منتحلة لها،

ولذا كان من الممكن استخدام جملة الأصول – القرآن والحديث والإجماع والقياس – للتوصل إلى اجتهادات مغايرة ، يزكّي تغايرها واختلافها وحتى تناقضها بوعي اللا للتوصل إلى اجتهادات مغايرة ، يزكّي تغايرها واختلافها وحجوب العمل بها . ولذا قبل إن كل مجتهد مصيب ، أو أن المصيب واحد ولكن للمخطىء أجرا من الله و والإشارة طبعا إلى الاجتهاد في الفقه القائم على غلبة الظن . ويشير اللا يقين هذا ، كما يشير الاختلاف ، إلى أن الوحدة التي تضفيها الأصول على الشريعة ليست وحدة كما يشير الاوحدة المفابقة لواقع الأمور ، بل هي وحدة اسمية تتعالى على تمايزات التاريخ والواقع لتضفي عليه وحدة ايديولوجية تؤخذ عبارة الشريعة علما على مقاسها.

وفيما يخص فقه المعاملات فهو قانون فعلا وشرع اسما، وفاعلية قضائية مدنية في الأساس والمثال، دينية في الإعلان والصيغة الخارجية العامة. وليس الشرع إلا من هذا الباب، فالحكم قائم بموجب الفقه، وما الشرع إلا شعار ايديولوجي يدل على النظام وعلى سوية الفقه. لم يكن القضاء مستغرقا كل الفاعلية القانونية في تواريخ الإسلام، بل كانت هناك فاعلية خارجة عن نطاقه هي المظالم، التي يصار فيها إلى الخروج (من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز) - كما يأتي على ذلك الماوردي في الأحكام السلطانية والولايات الدينية. فالمظالم مع - أختها الصغرى - الحسبة مستقران على (الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة) - كما جاء به أبو يعلى في: الأحكام السلطانية، والمظالم ولاية جارية في معنى الحكم (بين الخصوم بأحكام السياسة) - أورد ذلك القلقشندي في: مآثر الإناقة في معالم الخلافة، فالمظالم ضرب من التقاضى العام الجاري بموجب المصالح غير المنضبطة انضباطا مباشرا بالشريعة، ولو اتصلت بها، بمعنى أنه من الواجب ألا تخالف هذه تلك، واختصت بالأمور التي يراها أصحاب السلطان (أو أصحاب القضاء)، كجرائم القتل التي يتوقف القضاء الشرعي فيها على شكوى أسرة المقتول، وكالتقاضي في الحالات التي يصعب فيها الأحكام انطلاقا من ضيق ما تبيحه الشريعة من أمور إجرائية كالحد من الأشخاص مقبولي الشهادة وغير ذلك.

إلى أين اقتربت العثمانية من العلمانية: في ظل الدولة العثمانية تم تكامل القوانين العرفية والمدنية مع الشرع، بأناطتها تطبيق القانون بالمحاكم الشرعية، وليس بمجالس المظالم كما كانت الحال في السابق. وفي هذا اشارة إلى المنحنى العقلاني

الإرادي البارز في نظم السلطنة العثمانية، وإلى استكمال الدولة العثمانية إقامة (كنيسة) الدولة التي ابتدأ بانشائها السلاجقة الأيوبيون والمماليك، وتوسيع مجال عملها، وادخالها في صلب العملية التشريعية السياسية، حيث كانت كل القوانين الصادرة عن سلاطين آل عثمان مزكاة من شيخ الإسلام وممهورة بخاتمه.

وقد استكملت الدولة العثمانية ابتلاع مرافق الحياة العامة في إطار مؤسسة الشرع، بعد أن كانت في الدول الإسلامية التي سبقتها قد توزعت على المحاكم الشرعية المستقلة في البداية ثم المرتبطة بالسلطان والخليفة، ثم التابعة لقاضي القضاة، كما توزعت على مجالس المظالم وبطش السلطان، وملاحقة المحتسب.

وحين أرادت الدولة العثمانية الانخراط في العالمية عن طريق تحويل الرعية العثمانية إلى مجتمع مدنى عثماني قادر على الدخول في هذه العالمية عن طريق شروطها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لم تر أوروبا الدولة العثمانية إلا من منظار الهوامش الضرورية للرأسمالية. وقد أرادوها رأسمالية تابعة، غير مكتملة ولا متكاملة، وقائمة على قطاعات تجارية وتصديرية مرتبطة بالاقتصاد الكولونيالي العالمي دونما وحدة بنيوية داخلية، ومستندة إلى قطاعات اجتماعية لا رباط داخليا بينها ولا يجمع بينها - علاوة على التجاوز المكاني داخل الأراضي العثمانية - جامع إلا الالتحاق المباشر بالغرب. أما الدولة العثمانية، فوجدوا وظيفتها في استتباع هذه الوحدات استتباعا قانونيا إداريا قائما على الامتيازات الآيلة اليها. فكان أن تضافر العمل على التفتيت السياسي مع التبعية الاقتصادية المتنامية وانعدام الدورة الاقتصادية الداخلية الإنتاجية في إطار الدُولة العثمانية، إلى كبح مشروع الدولة التمدينية وإلى الإجهاز على إمكانياته التاريخية لفترة لم تنته إلا بقيام الدولة التركية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، بينما استمرت الديار العربية في التفتت والطائفية والارتهان للتوازنات العالمية. فقد كانت (الكمالية) تعبيرا عن انتصار سياسي داخلي استتبع تحولات اجتماعية وفكرية أساسية، للفئة المثقفة الجديدة التي أنتجتها دولة التنظيمات العثمانية، فكان جل أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الفاعلين – وكان ذلك الجو الذي نشأ فيه مصطفى كمال ومؤيدوه - ممن لم يرتبط بالدولة إلا برابط الثقافة السياسية العالمية، دون الانخراط في العمليات الاجتماعية التي عطلت من مسيرة التنظيمات وأعاقتها، كضباط الجيش، والأطباء، والمدرسين، خصوصا أتراك الأطراف الذين نشأوا في المركز، أي في حضن الدولة ومؤسساتها التربوية، وجلبوا معهم القومية النامية في الأطراف، خصوصا البلقانية منها، وهذا ما يعلل أهمية مدينة سالونيكا حيث نشط الاتحاديون، من مثل مصطفى كمال وساطع الحصري، نشاطا بالغا.

# من الإصلاحية الإسلامية إلى الحركة العلمانية:

لقد تعمق المؤلف فيما يتصل بموضوع العنوان الذي وضعناه (من الإصلاحية الإسلامية إلى الحركة العلمانية) من خلال شرحه لأصولياتها، بعد أن لخصنا لأهم ما جاء للحركات السابقة لها. ومن هنا رأى د.العظمة أن حركة العثمانيين الشبان، وشكلها العربي: الإصلاحية الإسلامية. ولكن الصياغة التحديثية للمرجعية الرمزية الإسلامية لم تكن الوحيدة بين الصياغات النظرية المتكاملة لعصر التنظيمات. فقد قام مشروع انخراطها في الكونية صوانا لتنظير مطابق للأوضاع التاريخية التي أدت إليه دون انزياحات زمنية ودون الشعور بضرورة الارتهان لأوزار الماضي الغيبي المستمر في الحاضر، ولو كان هذا الارتهان رمزيا أو موهما بالرمزية. لقد كان المثقفون الجدد، العلمانيون منهم والإصلاحيون الإسلاميون، في مضامين أفكارهم نتاجا لكونية ثقافتهم، ولتوسلها مفاهيم كانت دارجة في عصرهم.

وقد أدى هذا التنبذب - مثلاً - إلى إنتاج الإصلاحية الإسلامية العربية لنوعين من المثقف والسياسي. فد (الحزب المدني) لمحمد عبده، حسب عبارة السيد رشيد رضا، برئاسة سعد زغلول الذي كان سيؤدي لاحقا إلى اندراج الخطاب الإصلاحي الاجتماعي الفكري (وليس السياسي) في مواقف هامة من مواقع الفكر المحربي المحافظ الحديث. والثاني (الحزب الديني) الذي أفضى إلى السلفية عند السيد رضا وأتباعه. وجاءت الإصلاحية الإسلامية. بتوسلها الإسلام علما على مقاومة الغرب واستبداد كبار الموظفين ونواقص التنظيمات وعدم اكتمالها، ايديولوجيا في موقع عاصر، موقع لا يسعه إلا أن يبارك المشروع التنظيماتي، ولكنه غير مستعد لقبول نتائجه السياسية ويرفض نتائجه الاجتماعية التي عملت على غير مستعد لقبول نتائجه السياسية ويرفض نتائجه الاجتماعية التي عملت على الميش الفتات القائمة بهذه الايديولوجيا أو منعها عن مواقع السلطة والمشاركة في السيطرة التنظيماتية.

وفي كتابات الأفغاني وعبده وغيرهم نلمس مدى اتجاه هؤلاء إلى الحركة الإصلاحية الإسلامية، حتى أن الشيخ محمد عبده قارب المواقف الإلهية لفولتير وغيره عندما قرر في رسالة التوحيد أن للعقل أولوية على التبليغ – أي على السلطة في الاعتقادات الأساسية للدين.

كما كان الطهطاوي السباق إلى قراءة روسو وڤولتير ومنتسكيو، والمدرك تمام الإدراك – دون عقد – المفاهيم الأوروبية حول الحكم المقبّد والحكم المطلق. وحث الشيخ محمد عبده على تعلم اللغات الأجنبية للاطلاع على ما فيها، وشدد السيد رشيد رضا في أيامه قبل التزمت على دين الإصلاحية الإسلامية للفكر السياسي الغربي، فأكد اقتباسنا الأفكار والتنظيمات السياسية الاوروبية، ولو كان الكلام الذي جاء به لم يتناول النيات.

ويستنتج المؤلف أن الإصلاحية الإسلامية إنما جاءت ردا سياسيا وفكريا على الأوضاع التربوية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي جاءت بها الدولة القائمة على التنظيم. وان الإصلاحية الإسلامية جاءت فكرا نفعيا في أسسه المزعومة في تاريخ نزع عنه الزمان وجد في لحظة بدايته القرآئية والمحمدية وفترة الخلفاء الراشدين بإلزامها مضامين لا يمكن أن تتحملها، ويراوغ ذلك الفكر الحاضر الكوني العلماني برده إلى بدايات مطلقة يدعي لها التاريخية والحضور معا. فجاءت الإصلاحية الإسلامية بذلك فكرا وتصورا يقطن عالمين، يقوم الواحد على مرجعية غيبية خارجة عن صنع البشر الحاضرين، والآخر على ما يقدر العقل البشري أن يصل إليه دون الرجوع إلى الغيب، كما أدرجت علمانية الواقع في سجل الغيب الديني أو سلطة الماضي الديني.

## العلمانية العربية المعاصرة:

إذا كان مفكرو العروبة من المسلمين قد أداروا موضوع الإصلاحية الإسلامية، فإن المسيحيين من العرب، يمكن لي أن أقول (علي ضوء ما جاء في سياق د.عظمة) قد أداروا معركة العلمانية، كما كان الحال مثلا مع (شبلي شميل) الذي قال بأن تاريخية المجتمع كتاريخية الطبيعة، وقال أيضا بنسبية الأخلاق ومفاهيم الحين والشر. وقد سار في أفكار العلمانية الملازمة لتطور العالم الحديث مسارا مساوما للمتطلبات المنطقية، فلم يكن للدين عنده اعتبار في النسق الفكري والسياق العقلي نتج منه فكره. وقد أشار شميل في أحد كتبه إلى أن الإسلام دين عمل، ولكنه رغم ذلك تقهقر أهلوه، والمسيحية تعليم ونظر، ولكن أصحابها ساروا في الحياة العملية. ولذلك ليس صحيحا ما ذهب إليه البعض من أن الإسلام عقبة أمام ارتقاء

المسلمين: ذلك أن الأمور تابعة للعمران الذي (لا يتسامح في شرائعه)، بل ما سبب التقهقر الإسلامي إلا رجال الدين وأدعياء الزعامة عليه، ومحاشا أن يكون القرآن الطامح إلى المرامي الاجتماعية العليا قد أراد من قضاياه أن تكون (غلاً في عنق العمران).

وقد أصبحت التحولات الاجتماعية والثقافية الطبيعية تحولات علمانية عندما قضى الدينيون بجعلها أعلاما على مناقضة الدين. أما قضية المرأة، وهي القضية المحورية في شؤون الحريات الشخصية والعقدة التي يؤدي فكها، إلى فك عقد اجتماعية كثيرة، فكانت قضية ذلك الزمان وزماننا هذا، قضية بدايتها التوتر المتشنج بين وقائع التحول الاجتماعي من جهة، والصياغة الدينية للمحافظة الاجتماعية والرجعية الثقافية. من جهة أخرى جعل ذلك من قضية المرأة قضية أخلاق عامة، وقضية تطور علماني في مواجهة معارضة صاغت معارضتها دينيا، فأضحى الموقع المشيق مع تطور المجتمع معارضة علمانية بالمعنى الايديولوجي للهجوم الديني الذي نتجت منه مواقع دفاعية قائمة على التقية، وعلى صياغة البعض من مواقع العلمانية صاعنة الم يكن في عله.

كما جاء وضع القوانين المدنية العربية الموضع الأكمل لاندراج الوطن العربي في الكونية الرأسمالية ولنزع الطابع الديني عن المعاملات اليومية لأفراده، فكانت تلك القوانين إحدى أهم معالم العلمانية في الحياة العربية.

وحتى في نقد الدين لم يكن ذلك بدراسة أصوله على الأغلب، استنادا إلى نقض العقائد الإيمانية وخصوصا عقيدة الألوهية، بل استند الى أساسين: النزعة العلموية الوضعية، والعلمانية الاجتماعية والفكرية. ومُؤدِّى الاثنين فصل الدين عن الحياة العقلية فصلا تاما، والبحث في أموره بحثا عقليا، وتاريخيا، واجتماعيا، يتقصى أصوله الدنيونية دون أن يرفض بالضرورة امكانية صدق بلاغه عن وجود إلهى.

ويختم المؤلف كتابه بالقول إن الخطاب الذي يشكك بالعلمانية وضرورتها، بدعوى الاستمرارية التاريخية التي نطبع المواطن بطابع عقدي ما، أو بطابع إثني محتم، ليست إلا دعوة للعودة إلى الدولة التي سبقتها تحولاتنا الاجتماعية والثقافية والعقلية في القرن ونصف القرن المنصرمين، لأنها دعوة للعودة عن الفرد السياسي الى الفرد السياسي طائفيا - أو إثنيا - عند الولادة، وللاعتبار الوحشي لعلاقة الفرد بالجماعة، القائم على الانتماء البيولوجي بدل الخيار العاقل الديمقراطي.

# الكتاب في الميزان:

ولكم ملخص مكتف لأهم ما جاء به د.عزيز العظمة في كتابه (العلمانية من منظور غتلف)، وفي ذلك نستنتج من خلال سياق الكتاب أن العلمانية ليست بالظاهرة التي يمكن توصيفها ببساطة ويسر، بل هي جملة من التحولات التاريخية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والايديولوجية، وأنها تندرج في أطر أوسع من تضاد الدين والدنيا، بل إنها تابعة لتحولات سابقة عليها في مجالات الحياة المختلفة. وأن العلمانية ليست بالوصفة الجاهزة التي تطبق أو ترفض، فإن لها وجوها، كالوجه المحرفي الذي يتمثل في نفي الأسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية أو التاريخية، وفي تأكيد تحول التاريخ، دون كلل، ووجها مؤسسيا يتمثل في اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة خاصة كالأندية والمحافل، ووجها مياسيا يتمثل في عزل الدين عن السياسة، ووجها أخلاقيا وقيميا يربط الأخلاق بالتاريخ والوازع بالضمير بدل الإنواء والترهيب بعقاب الآخرة.

استهل المؤلف كتابه بمقدمة ضافية وتصوير سابغ ومراجعة تقويمية وتأريخية شاملة لأحوال العلمانية وصولا إلى عصرنا الراهن. وقد كانت للكاتب مواقف واعية واستدراكات ذكية تلمح من طرف وتصرح بألف حديث ورؤية ومأثور عن جوهر الحقيقة التي تتداخل في صلبها مسألة الإسلام والعلمانية، حتى سد على الغلاة والمتطرفين من كلا الجانبين طريق التنابذ الفكري والانسياق العشوائي بغير ما عاجمة أو تدليل، وبرز أن اليقين العلمي والتأريخي يتعين أن يكونا سبيل الباحثين والمفكرين لاستجلاء الأمور والبحث في خلفياتها ومظانها واستنباط مضامينها النوعية بغير مغامرة في ازدلاف الأقوال أو اعتساف الماني وتحميل الأفكار ما لا تحتمل، وكانت للمؤلف الجرأة في قول ما لم يجرؤ غيره على قوله في هذه الأيام.

وليسمح لي الدكتور العظمة أن أدلي بدلوي فأقول إن إعاقة العلمانية في أقطارنا العربية كان بفعل الحكم العثماني، الذي أعاق التلازم الحضاري الجاري في الغرب. وفي حين وصل مصطفى كمال إلى الحكم وأعلن علمانيته كان الاستعمار العثماني قد انزاح عن أقطار الوطن العربي.

واقترنت العلمانية إلى التسعينات من هذا القرن، بالشيوعية، فكان مستحيلا

أن يدعي شخص ما علمانيته دون أن ينعت بالشيوعية. وهنا، مرة أخرى، نرى أن الناس قد قرنوا العلمانية بإلغاء الدين، ولم يقرنوا العلمانية بما هو جار في الغرب لسبب بسيط هو أن الدين هناك كان يبدو قائما بكنائسه ورجال دينه.

أما العلمانيون الأوائل، أي الذين نقراً عن أفكارهم ونشاطهم من أمثال جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وشبلي شميل وغيرهم، فقد اتضح للناس أنهم ماسونيون. وبما أن الماسونية قد افترنت باليهودية في بلادنا، فقد وجل الناس من هذه الكلمة، وادعى كل لنفسه خطا حياتيا، هو مزيج من أفكار تحديثية وإصلاحية دينية. وهذه الفئات كثيرة العدد، ليس بالإمكان تجاهل وجودها.

كما لاحظ المتابع منا كيف أن رؤوسا من (العلمانيين) الذين ملئوا رؤوسنا بعلمانيتهم حتى أن بعض نصوص كتاباتهم لا يمكن أن تمر على رقيب الإعلام في هذه الأيام، عادوا في آخر حياتهم ونقضوا ما كانوا بشروا به، منهم على سبيل المثال اسماعيل مظهر وشعار مجلته العصور يكفي ليستفز أي جهاز رقابة، ومنهم السيد رشيد رضا وغير هؤلاء دون أن أغفل اسم الدكتور مصطفى محمود المعاصر لنا.

تلك قضايا، ألمح إلى بعضها المؤلفُ دون أن يتوسع بها، فيما بعضها الآخر رسما فاته.

وثمة ملاحظات اخرى واستدراكات معينة آثرت أن أقولها، لأن جهد المؤلف كان كبيرا، واستعان بمراجع كثيرة، بيد أنني أريد أن أقول له إنه لم يذكر اسم حزب قام على العلمانية في بلادنا وما زال وهو (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، سوى بالاسم دون شرح ذلك، فهذا التنظيم استطاع أن يجمع الكثير من كافة الطوائف في بوقة سياسية استمرت لأكثر من خمسين عاما.

كما كان للمؤلف أن يكتب عن السياق العلماني في سورية بشكل أوضح لو راجع مجلة الطليعة الدمشقية التي كانت تصدر في أواسط الثلاثينات، ولمع على صفحاتها كوكبة من كتاب سورية بعلمانيتهم من أمثال صلاح الدين المحايري وشاكر العاص وكاظم الداغستاني وجيل صليها وغيرهم.

إن ملاحظاتي لا تقلل من جهد المؤلف في انجازه لبحثه وإعلانه عن العلمانيته من المقدمة إلى الحاتمة . وأود أن أشيد بهذا العمل الذي ينم عن مجهود عقلي وبحثي كبير ورائع، إلى جانب إخلاص نفسي وإيمان عميق للمؤلف تجاه موضوعه .

# دراسات في الفروق بين الجنسين في الرضا المهنى

عويد سلطان المشعان

دار القلم للنشر والتوزيع - الكويت، 1993، 423 ص

مراجعة: مسعد غانم شلاش كلية الآداب – قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية – جامعة الكويت

جاء الكتاب في 423 صفحة موزعة على عشرة فصول تناولت بالشرح والتحليل موضوع الفروق بين الجنسين في الرضا الوظيفي وذلك من خلال دراسة الفروق الجنسية في الرضا المهني وعلاقتها ببعض سمات الشخصية لدى العاملين والعاملات في المجال الصناعي في الكويت.

وقد حاول المؤلف في الفصل الأول تحديد المشكلة التي قامت عليها الدراسة، وأمميتها وأهدافها. فأشار إلى أن أهمية الدراسة تكمن في ندرة البحوث العربية في هذا الموضوع، وأهميتها في معرفة العوامل التي ترتبط بالرضا المهني أو عدمه لدى العاملين والعاملات في المجال الصناعي على وجه الخصوص بما يحقق زيادة الرضا الوظينفي. يضاف إلى ذلك إمكانية الإفادة من البحث في معرفة مدى تقبل العاملين والعاملات للمهنة عما يساعد في مقابلات الالتحاق بالعمل وعملية الاختيار والتوجيه الهني. ويمكن الاستفادة من نتائج البحث للوصول إلى بعض المقترحات والإجراءات الوقائية التي يمكن النظر إليها بعين الاعتبار لتحقيق الرضا المهني الأمثل عما يساعد على الاستقرار الوظيفي والحد من مشاكل الانتقال والتسرب والغياب وترك العمل.

هذا وقد حدد المؤلف أهداف الدراسة بالآتي:

معرفة الفروق بين الجنسين في الرضا المهني، وأي الجنسين أكثر رضا مهنيا؟
 معرفة الفروق الحقيقية بين الجنسين في سمات الشخصية المرّضية كالعصابية

معرفة الفروق الحقيقية بين الجنسين في سمات الشخصية المرَضِيّة كالعصابية والذهانية والميول الإجرامية .

- تحديد ما إذا كانت هناك فوارق بين الجنسين في المحكات السلوكية.
- تحديد ما إذا كانت هناك فوارق بين الجنسين في سمات الشخصية السوية كالدافعية للإنجاز والثقة بالنفس والانبساط.

أما الفصل الثاني فقد خصصه المؤلف لتطور مفهوم الرضا المهني، مبينا مفهوم الرضا المهني في التراث الإسلامي والحديث مع شرح للنظريات السائدة في الرض المهني، ومحاولة ربطه ببعض المفاهيم المشابهة كالميل والاتجاه والروح المعنوية والدافعية وذلك للعلاقة الوثيقة بين هذه المفاهيم والرضا المهني حيث إن كلا من هذه المفاهيم يؤثر تأثيرا واضحا على نشاط العامل وكفاءته الإنتاجية. وقد اجتهد الباحث في تقديم تعريف للرضا المهني، إذ يرى أنه: درجة إشباع حاجات الفرد من خلال عوامل متعددة منها عوامل خارجية وعوامل داخلية. وقد انعكس تعريف على تحديد العوامل المرتبطة بالفرد نفسه (كحالته الصحية الوامل المرتبطة بالرضا المهني التي منها عوامل مرتبطة بالفرد نفسه (كحالته الصحية والنفسية أو المزاجية والسمات الشخصية) أو مرتبطة بالفرد (العمل) التي يمارسها أو بالإدارة أو بالرؤساء أو بظروف العمل والآلات وبيئته خارج العمل.

وفي الفصل الثالث قام المؤلف بدراسة الفروق الجنسية وسمات الشخصية وأثرها في الرضا المهني. فقد حاول المؤلف أن يبين أنه بالرغم من أن النساء أقل من الرجال في القوة العضلية إلا أنهن يستطعن القيام بالأعمال التي تتطلب مجهودا شاقا ولكنهن في الواقع أقل من مستوى التحمل العضلي من الرجال، وإن الفروق الجنسية بينهما لا ترجع فقط إلى الفروق البيولوجية وإنما ترجع كذلك إلى اختلاف العوامل الحضارية وإلى نظرية الدور. فمن الملاحظ أن هناك تبايناً في نتائج الأبحاث التي أجريت بين الجنسين فيما يتعلق بالرضا المهني ومتغيرات الشخصية الأخرى (وإن هذا يرجع إلى ظروف المبحوث)، حيث وضح من الدراسات النفسية أن النساء يختلفن عن الرجال في عديد من السمات الشخصية والانعالية والجسمية.

فمن ناحية، تلعب خصائص الشخصية دورا أساسيا في رضا الإنسان أو عدم رضاه عن عمله، وهذا يختلف من شخص لآخر، ومن ناحية أخرى يرتبط الرضا المهني ارتباطا إيجابيا ببعض خصائص الشخصية السوية ويرتبط ارتباطا سلبيا مع خصائص الشخصية المؤمنية. أما نظرية الدور فتلعب دوراً في الفروق الجنسية في الرضا الوظيفي. فعندما يعمل الرجال في مضمار الصناعة فإنهم يقومون بالأدوار

التي يتوقعها منهم المجتمع، أما عندما تعمل النساء في هذا المضمار فإن دورهن فيه يبدو غربيا نسبيا خصوصا في ظل نظام الورديات.

وتناول الباحث في الفصل الرابع علاقة الرضا المهني بسلوك العمل من خلال سرد لبعض الدراسات السابقة المرتبطة ببعض العوامل الهامة للرضا المهني كالسن والتعليم والخبرة والمستوى الوظيفي، وعلاقته بالإنتاجية رغم ما ذكره المؤلف من صعوبة تحديد هذه العلاقة نظرا لتداخلها إذ من المكن تصور الرضا المهني كموثر في الإناجية والعكس صحيح مع محاولة تلخيص الفكر الإداري في هذا المجال. وأخيرا تناول المؤلف علاقة الرضا المهني بالمحكات السلوكية وخلص إلى أنه كلما زاد الرضا زاد معه معدل الحضور وقل الغياب والحوادث والإصابات وترّك العمل.

أما الفصل الخامس فقد خصصه المؤلف للدراسات السابقة المتعلقة بالفروق الجنسية وبسمات الشخصية في الرضا المهني.

وفي الفصل السادس حدد المؤلف منهجية الدراسة من خلال شرح لفروض الدراسة وأدواتها. وتشمل إجراءات الدراسة الآي: (مقياس الرضا المهني - استخبار «ايزنك» للشخصية - مقياس الثقة بالنفس - مقياس الدافع للإنجاز - مقياس المحكات السلوكية)، وذلك على عينة من 282 ذكرا و38 أنثى وقد أجريت الدراسة على خس شركات صناعية في الكويت. أما من حيث خصائص العينة فهي الحالة الاجتماعية والعمر والمستوى التعليمي والخبرة بالسنوات والجنس والجنسية أما من حيث الأساليب الإحصائية فقد استخدم المؤلف المتوسطات والانحرافات المعارية وتحيل التباين باتجاهين، وقيم - «ت» معاملات الارتباط والتحليل العالم.

وتعرض المؤلف في الفصل السابع للبيانات الوصفية من خلال تحديد التوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة (العينة الكلية – عينة مجموعة مرتفعي الرضا – عينة مجموعة منخفضي الرضا المهني – عينة الراضين «ذكورا وإناثا» – عينة غير الراضين «ذكورا وإناثا»).

هذا وتناول المؤلف في الفصل الثامن تحليل التباين وقيم «ف» من حيث الجنس والرضا المهنى والتفاعل بينهما.

أما الفصل التاسع فقد تناول فيه المؤلف المصفوفات الارتباطية والعاملية على النحو الآتي: المصفوفة الارتباطية للعينة الكلية، والمصفوفة العاملية للعينة الكلية،

والمصفوفة الارتباطية لعينة الذكور، والمصفوفة العاملية لعينة الذكور، والمصفوفة الارتباطية لعينة الإناث، والمصفوفة العاملية لعينة الإناث، والمصفوفة الارتباطية لمجموعة مرتفعي الرضا، والمصفوفة العاملية لمجموعة مرتفعي الرضا، والمصفوفة الارتباطية لعينة منخفضي الرضا، والمصفوفة العاملية لعينة منخفضي الرضا.

وجاء ا**لفصل العاش**ر والأخير لمناقشة وتفسير النتائج. ومن أبرز النتائج الني توصل إليها المؤلف ما بلي:

- 1 لا توجد فروق بين الذكور والإناث في متغيرات الرضا المهني.
- 2 لا توجد فروق بين الذكور والإناث في متغيرات مقياس الثقة بالنفس ومقياس الدافعية للإنجاز. ولا توجد فروق بين مجموعة مرتفعي الرضا ومجموعة منخفضي الرضا في مقياس الثقة بالنفس والدافعية للإنجاز.
- 8 لا توجد فروق بين الذكور والإناث في خصائص الشخصية (العصابية الميول الإجرامية الذهانية). كما لا توجد فروق بين مجموعة مرتفعي الرضا وجموعة منخفضي الرضا في خصائص الشخصية فيما عدا العصابية، حيث توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 بين مجموعة مرتفعي الرضا ومجموعة منخفضي الرضا لصالح مجموعة منخفضي الرضا.
- 4 توجد فروق بين الذكور والإناث في متغير الانبساط عند مستوى 0.01 لصالح الذكور.
  - 5 لا توجد فروق بين الذكور والإناث في متغير الدافعية.
- 6 لا توجد فروق بين مجموعة مرتفعي الرضا ومجموعة منخفضي الرضا في متغير الانبساط ولكن توجد فروق بين مجموعة مرتفعي الرضا ومجموعة منخفضى الرضا في الدافعية ولصالح مجموعة مرتفعي الرضا المهني.
- 7 لا توجد فروق بين الذكور والإناث في مقياس المحكات السلوكية. ولا توجد فروق بين مجموعة مرتفعي الرضا ومجموعة منخفضي الرضا في مقياس المحكات السلوكية.

وفي الحتام يقدم المولف مجموعة من التوصيات والمقترحات تهدف في محصلتها إلى الوصول إلى الرضا الوظيفي .

ومما هو جدير بالذكر أن المؤلف استطاع من خلال هذا البحث القيم أن يسبر أغوار موضوع ندرت فيه الكتابات العربية المخصصة، واحتاجته المكتبات العربية نظراً لأهميته القصوى في العالم العربي. وقد قدم الباحث فيه حصيلة بحث علمي متخصص تحتاج نتائجه الصناعة العربية، بصفة عامة، والكويتية بصفة خاصة. فمن أهم مقومات الصناعة الناجحة وجود العناصر المؤهلة الراضية عن عملها نظرا لما يشكله الرضا الوظيفي من أهمية لزيادة الإنتاج. وقد حاول الباحث - بعلمية - أن يحدد الفروق بين الذكور والإناث في الرضا الوظيفي في الوقت الذي اقتحمت فيه المرأة الكويتية بجال العمل في الصناعة.

وإن كان لنا بعض الملاحظات الشكلية على البحث، إلا أنها لا تقلل من قيمته العلمية. ومن هذه الملاحظات عدم وضوح تقسيم الكتاب في بعض مراحله. ففي الوقت الذي قسم فيه الباحث كتابه إلى ثلاثة أقسام شمل كل منها مجموعة من الفصول، لم يحدد الرابط الذي مجمع بين فصول القسم الأول على عكس ما اتبعه في القسمين الثاني والثالث. كذلك خلت الأقسام الثلاثة من مقدمات يبين فيها الباحث الموضوعات التي سيناقشها في كل قسم مما يُصعِّب مهمة القارىء في الفهم والمتابعة.

# سيكولوجية تعاطي المفدرات والكحوليات

مصري عبدالحميد حنورة جامعة الكويت، 1993، 204 ص مراجعة: مصطفى أحد تركي قسم علم النفس - جامعة الكويت

يشتمل الكتاب على اثني عشر فصلا وملحقين. ويعالج المؤلف في الفصل الأول مقدمة في تعاطي المخدرات والكحوليات وأضرارها. وفي بدايات الفصل يطرح السؤال التالى:

هل توجد في الكويت مشكلة اعتياد على المخدرات والكحوليات؟ ويجيب المؤلف على السؤال بناء على بعض المراجع التي عالجت الموضوع من قبل بأن «المشكلة قائمة إذاً وموجودة ولا يهم أن تكون بسيطة أو مركبة، أما عن حجم هذه المشكلة بدقة فهذا ما لا تتوفر تحت أبدينا في الوقت الراهن أدلة كافية للقطع حولها برأي نهائي. وليس من هدف الدراسة الحالية النعرض لحجم الظاهرة وانتشارها، ولكن الهدف الأساسي لها هو الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

هل توجد فروق بين المتعاطين وغير المتعاطين للكحوليات والمخدرات في الوظائف النفسية كالذاكرة والإدراك، وفي مظاهر السلوك الحركي وغير ذلك من خصائص سلوكية؟٥.

ولذلك يأتي هذا الكتاب أو بمعنى أدق هذا البحث للإجابة عن هذا السؤال.

وفي هذا الفصل أيضاً قام الباحث بتحديد المفاهيم التي يستخدمها مثل: إدمان، وكحول، والعقاقير التي تنبه وتنشط الجهاز العصبي، والمضادات الحيوية والمنومات والمهدثات. الخ.

وفي نهاية الفصل تحدث المؤلف عن أضرار المخدرات والكحوليات، وينتهي إلى القول بأنه «لا يستطيع أحد أن يشكك في أن المخدرات والكحوليات ذات أثر ضار على متعاطيها. وقد توافرت النتائج التي كشفت عن تلك المضار سواء على الحيوان أو الإنسان، في غتلف بلدان العالم،

وفي الفصل الثاني الذي بعنوان: ادوافع تعلم واعتباد تعاطي المخدرات والكحوليات، يتحدث المؤلف عن دوافع التعاطي، فيرى أنه من الممكن تقسيم أسباب ودوافع التعاطي إلى ثلاث فتات هي:

- 1 أسباب البدء في التعاطي.
- 2 أسباب الاستمرار في التعاطي.
- 3 أسباب العودة إلى التعاطى بعد التوقف عنه.

وفي الفصل الثالث الذي بعنوان: «اتجاهات طلاب الجامعة نحو تعاطي المخدرات» يعرض المؤلف لدراسة أجراها عن اتجاهات طلاب الجامعة نحو تعاطي المخدرات والكحوليات على عينة من طلاب جامعة المنيا في مصر عام 1986 ثم يعرض نتائج هذه الدراسة في الجزء الباقي من الفصل.

أما في الفصل الرابع والذي بعنوان: «أساليب مكافحة تعاطي المخدرات والكحوليات» أوضح المؤلف في هذا الفصل أن الدراسات المختلفة أشارت إلى عدة طرق لمكافحة التعاطي منها: علاج المتعاطين، أو القمع والمطاردة أو الأسلوب التعليمي والتنويري بأضرار المخدرات، أو إشراك الطلاب في فرق رياضية.

وفي الفصل الخامس المعنون: «نموذج من الدراسات السابقة لتعاطي المخدرات المنحى الوبائي (الانتشاري) في دراسة تعاطي المخدرات والكحوليات». عرض المؤلف نموذجا من الدراسات الحديثة التي أجريت عن انتشار المخدرات، وبدأ حديثه في هذا الفصل بتحديد معنى المنحى الوبائي وخاصة في الطب النفسي ثم استخدامه في دراسة تعاطي المخدرات، ثم عرض المؤلف بقدر من التفصيل لإحدى الدراسات الوبائية التي أجريت في مصر واهتمت بانتشار المخدرات بين طلاب مدينة القاموة الكرى.

أما في الفصل السادس والذي بعنوان: «الدراسة الحالية ومنهجها: المشكلة والعينة والأدوات والتطبيق والتحليلات الإحصائية» كان من الطبيعي أن يبدأ المؤلف هذا الفصل بالحديث عن مشكلة الدراسة الحالية بقوله: «عواولة الكشف عن ديناميات عملية التعاطي بداية من التعرض لها ثم دوافع البدء ودوافع الاستمرار وما يتعلق بالتعاطي من متغير، والاتجاه نحو التعاطي وأضراره، ومصادر الإمداد بالمخدرات يلي ذلك الاهتمام بالكشف عن خصائص المتعاطين مقارنة بغير المتعاطين، وسواء كانت هذه الخصائص عبارة عن استعدادات للتعاطي أو نتائج مترتبة على التعاطي». ثم تحدث المؤلف عن عينة الدراسة، فقد تم جمع بيانات البحث من حوالي 600 متعاطي من السجن المركزي بالكويت، ومستشفى الطب النفسي. كما تم جمع بيانات من مجموعة ضابطة) من الكويتين الذكور وعددهم 150 شخصا مكافئين للمجموعات التجربية في البيانات الأولية.

#### أدوات الدراسة:

وتحت هذا العنوان في الفصل السادس تحدث المؤلف عن الأدوات التي استخدمها في جمع بيانات بحثه وهي كما يلي:

- الاستبار: والحقيقة أن المؤلف استخدم عدة مصطلحات مختلفة لهذه الأداة منها: استبانة واستخبار، واستمارة.
  - المقاييس الموضوعية.
  - مقاييس السلوك المعرفي.
    - مقاييس الشخصية:

- أ استخبار الشخصية لـ «ايزنك».
  - ب استخبار القابلية للإيحاء.

ثم تحدث المؤلف عن ثبات وصدق هذه الأدوات للتحقق من أنها صالحة لجمع بيانات بحثه. ويخرج بمضمون موداه «أن جميع الاختبارات ذات ثبات مقبول وإن بدا في بعض الأحيان أن بعض المقاييس ذات ثبات ضعيف لدى بعض المجموعات إلا أن ثباتها جاء مرتفعاً في مجموعات أخرى». وعن صدق الأدوات يخلص المؤلف إلى القول: «إن اختيارنا لتلك المقاييس قد مر بمرحلة طويلة من التجريب على عينات متعددة استمرت عامين متوالين على متعاطين لأصناف مختلفة من المخدرات إلى أن تأكدنا من موضوعية المقاييس بما يسمح لنا (ولغيرنا) بالاعتماد على نتائجها.

أما الفصول من السابع إلى الثاني عشر فعرض المؤلف فيها نتائج البحث بتفاصيلها الدقيقة ولغتها المتخصصة، ففي الفصل السابع عرض نتائج ببانات الاستبيان، وفي الثامن عرض نتائج المقارنة بين المدخنين وغير المدخنين على المقاييس الموضوعية. وفي التاسع عرض المؤلف نتائج بيانات الإحصاء الوصفي للمقاييس الموضوعية. أما في الفصل العاشر فعرض المؤلف نتائج تحليل التباين وفي الحادي عشر عرض وناقش نتائج الفروق بين مجموعة غير المتعاطين ومجموعات المتعاطين.

أما في الفصل الثاني عشر فعرض المؤلف لنتائج الارتباطات والتحليل العاملي لدرجات متعاطي المخدرات والكحوليات على مقاييس الدراسة.

وفي الفصل الثالث عشر الذي جاء تحت عنوان اخاتمة استعرض المؤلف نتائج الدراسة في إيجاز دقيق. نعرض هنا لأهم نتائج الدراسة للفروق بين متعاطي المخدرات والكحوليات وغير المتعاطين، إذ إن التعرف على هذه الفروق هو الهدف الرئيس من البحث.

وتوضح نتائج المقارنة ما يلي:

- أن متعاطى الكحوليات هم أكثر الفئات ضعفا في الأداء على المقايس المعرفية
   والحركية، كما أنهم أكثر الفئات ميلا للاضطراب النفسي الذي تقيسه مقايس
   الشخصية.
- اتضح أن شخصية المتعاطين تجعلهم أكثر ميلا للاضطراب النفسي وأكثر قابلية للإيجاء وأكثر ميلا للانخراط في السلوك الإجرامي.

#### تعليق:

وبعد أن تم عرض الكتاب يمكن القول بأن الكتاب جاء في وقته . . لأنه وشعوبها، وفي الوقت نفسه بدأت المخدرات وتعاطيه تهدد دول العالم المختلفة وشعوبها، وفي الوقت نفسه بدأت الدول تعتمد على العلم والعلماء للتصدي لهذه الظاهرة سواء بمكافحة الشرطة للاتجار أو بالتعرف على العوامل التي تؤدي إلى التعاطي والاستمرار فيه والإدمان عليه . وهذا هو دور العلم والعلماء، والكتاب الحالي يقع في هذه الدائرة من الاهتمام . . اهتمام العلماء ببذه الظاهرة والتصدي لها بالعلم . . ولذلك أصبحت الدول المختلفة بل وهيئة الأمم المتحدة ترصد المبالغ الكبيرة لمشروعات الأبحاث التي تهتم بمعوفة الدوافع التي تدفع الأفراد إلى تعاطي أول جرعة ثم تدفعهم إلى الاستمرار في التعاطي، وهناك دراسات تدور حول التعرف على أضرار الإدمان وآثاره النفسية والجسمية وهذه الدراسة من هذا النوع وهناك نوع ثالث من الدراسات والبحوث هو الذي يحاول الإجابة على السؤال: كيف نجعل المتعاطي يُقلع؟ كما يهتم بالعلاج وكيف نبعد من لم يتعاط عن البده في التعاطي؟ دراستنا هذه تهتم بالوقاية .

ومن الدول التي اهتمت – وما زالت – بمشكلة تعاطي المخدرات والتصدي لها بالعلم دولة الكويت، إذ بدأت تعقد المؤتمرات العلمية منذ السبعينيات، فعقد موتمر تحت إشراف وزارة الصحة لهذا الموضوع، كما أنشىء جناح خاص لعلاج المدمنين في مستشفى الطب النفسي، وأجرى بحث في إدارة البحوث الاجتماعية والجنائية التابعة لمجلس الوزراء عام 1975 ونشرت منه تقارير في السنوات 1977، 1980 وأشرف مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت عام 1989 على ندوة عالم منذ الموضوع، ويأتي هذا الكتاب في سياق اهتمام مؤسسات دولة الكويت بظاهرة التعاطي، فيشرف على البحث أستاذ بجامعة الكويت وتموله إدارة الأبحاث بالجامعة تتجعل هذا العمل العلمي بالجامعة لتجعل هذا العمل العلمي الرين متاحاً للقراء عامة وليس للمتخصصين فقط.

والكتاب الذي بين أيدينا هو في الحقيقة بحث توفرت له الأسس المنهجية السيمة، واستخدمت فيه الأدوات العلمية الصالحة والملائمة ولذلك جاءت نتائجه تعبر عن الواقع الذي يعيشه متعاطي المخدرات أو الكحوليات وعن اهتمام الكويت والدول المختلفة بظاهرة تعاطى المخدرات والكحوليات والانفاق بسخاء على البحوث

العلمية حولها ليس فقط لخطرها على من يتعاطاها بل لأن هذا الخطر يتسع ليشمل أسر هؤلاء الذين يتعاطونها بل والمجتمع بأسره، فعندما ترتفع نسبة التعاطي في عجتمع ما تزداد نسبة الجرائم فيه وبذلك يساهم المتعاطي في عدم الأمن في تلك المجتمعات، فضلا عن أنه يمكن أن يؤثر تأثيرا واضحا في اقتصادها عندما يبتعد المتعاطون عن العمل وعن الإنتاج، وخاصة عندما تصبح مؤشرات انتشار التعاطي كما في الصور التالية:

- أ انتشار التعاطي بين فئات عمرية أقل من قبل، فقد أصبح ينتشر بين الشباب
   والمراهقين بل وأحيانا بين الأحداث الصغار بعد أن كان لمدة طويلة قاصرا في
   السنوات السابقة على الفئات العمرية الكبرى.
- ب بدأت نسبة من يتعاطون المخدرات والكحوليات من النساء تزداد، بعد أن
   كان ذلك قاصرا على الرجال.
- ج أصبح الحصول على المواد المخدرة أكثر سهولة من قبل، وذلك لاستخدام
   التجار أساليب متعددة تجعلهم على مقربة من مراكز تجمع الشباب والمراهقين.
- د ازدياد تنوع وكثرة مشتقات المواد المخدرة والتي قد يخدع بمضها قليلي الحبرة
   من الشباب بأنها ليست مواد مخدرة.

## مجلة العلوم الاجتماعية

تعلن , مجلة العلوم الاجتماعية، عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة، يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات معاشرة،

أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي:

ص.ب: 27780 صفاة – الكويت 13055 فاكس: 4836026 - 60965 أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 4836026 -4810436

ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كريتياً أو ما يعادلها ثمن المجلسد للأفسراد : أربعة دنانير كويتية أو ما يعادلها ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها

الاصدادات المخاصة لعجلة العلوم الاجتماعية تعلن معجلة العلوم الاجتماعية، عن توفر الاصلالات العاصة التالية. 1 - هلسطين 2 - المقرن الهجوي العالمس عشر 3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل A - المنضيّج المخلقي عند الناشئة بالسكويت 5 - بياجيه 6 - العليد التربوي دينار ڪويني واحد

# مؤتمر «أسبوع العلم» السنوي الثالث والثلاثون والعلوم الاقتصادية

#### سليم الحسنية

قسم إدارة الأعمال - جامعة حلب - سوريا

إن مسألة البحث العلمي هي المهمة الأساسية لكل جامعة، ومُسَرِّغ وجودها إلى جانب التعليم ونشر الثقافة، من هذا المنطلق أنشىء المجلس الأعلى للعلوم في سوريا عام 1956، وهو هيئة علمية استشارية ترأسه الآن وزيرة التعليم العالي، ويضم هذا المجلس جميع الهيئات العلمية التي تُعنّى بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية، ويعمل على اقتراح السياسات والخطط لتنشيط البحوث العلمية في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز ومؤسسات البحوث العلمية الحكومية والأهلية، ومن مهامه تنسيق وتوجيه وتشجيع ونشر البحوث العلمية بما يحقق النهضة العلمية والفكرية في سوريا والوطن العربي ويواكب التطورات العلمية الحديثة في العالم.

ومن أبرز نشاطات المجلس تنظيم مؤتمر (أسبوع العلم) سنويا، منذ عام 1956، والذي أصبح تقليدا عريقا نفتخر به سوريا والهيئات العلمية فيها، وتعقد هذه التظاهرة العلمية المميزة تحت رعاية رئيس الجمهورية العربية السورية في رحاب إحدى الجامعات السورية (دمشق، حلب، تشرين «اللاذقية»، البعث احمص») بالتناوب سنويا.

إن المجلس الأعلى للعلوم يطور آليات عمله باستمرار، وبخاصة ما يتعلق بأسابيع العجلس ويخاصة ما يتعلق بأسابيع العلم، والتي تتكرر سنويا. فأسبوع العلم ليس تظاهرة علمية قُطرِيَّة محدودة، بل هو تظاهرة علمية عربية ودولية، يشارك فيه سنويا علماء وباحتون من سوريا والأقطار العربية والدول الأجنبية.

وعلى سبيل المثال فإن المؤتمر (أسبوع العلم) الثالث والثلاثين الذي عُقِدَ في رحاب جامعة حلب خلال الفترة (26-22 جادى الأولى 1144 - 12-6 تشرين الثاني 1993م) قد شارك فيه نحو 235 عالماً وباحثاً. وعالج 154 بحثاً، منها 78 بحثاً من سوريا، و27 بحثاً من مصر، و26 بحثاً من الاردن، و9 أبحاث من بقية الدول العربية، و14 بحثاً من الدول الأجنبية، بالإضافة إلى الدول التي شاركت بفعاليات المؤتمر دون تقديم بحوث.

ومن ميزات هذا المؤتمر تقديره لإسهامات العرب والمسلمين في رفد الترات الإنساني العلمي بإنجازاتهم العلمية والتطبيقية المشهود لها، والتي ظلت تسطع على الغرب حتى القرون الحديثة، وعرفاناً من المجلس لهؤلاء العلماء الذين أرسوا أعمدة الحضارة العربية والإسلامية ينظم، في إطار أسبوع العلم، احتفالاً سنوياً كبيراً للتحدث عن حياة وعصر ومنهج ومؤلفات أحد هؤلاء العلماء، إحياء لذكراه، ويُدْعَى لذلك كبار المختصين بالتراث وتاريخ العلوم عند العرب.

وقد احتفل في أسابيع العلم السابقة بعلماء مثل الحسن بن الهيثم، وابن النفيس، والجاحظ، أما في أسبوع 1993 فقد احتفل بذكرى مرور ثمانية قرون على ميلاد العالم العربي الأندلسي النباتي المعروف بابن البيطار، والذي اشتهر بكتابه «الجامع لمهردات الأدوية والأغذية». وقد أسهم في إلقاء الضوء على هذا العالم ختصون بالتراث العربي والعلمي من المغرب وتونس وسوريا، كما أطلق اسم ابن البيطار على أحد شوارع مدينة حلب الرئيسة، وكذلك على أحد مدرجات كلية الزراعة فيها، ومن المنتظر أن يُحتَفَل العام القادم بذكرى العلامة والبحار شهاب الدين أحمد بن ما خد (ت/ بعد 1498).

ويرافق هذه التظاهرات العلمية والتراثية تظاهرات ثقافية وفنية تتضمن المحرض الكتاب العلمي، تشارك فيه دور نشر سورية وعربية ودولية، ومعرض لأساتنة وطلاب كلية الفنون الجميلة بدمشق وكليات الهندسة المعمارية في سوريا، هذا بالإضافة إلى البرنامج الفني السياحي الذي يُنظَم للوفود المشاركة لتعريفها المعالم الحضارية والثقافية والتقاليد العربية في سوريا.

ويلاحظ أن المجلس الأعلى للعلوم يسعى إلى ربط مراكز ومؤسسات البحث العلمي والجامعات والمعاهد في قضايا وشؤون المجتمع، وذلك بهدف تحويل المكتشفات العلمية إلى تطبيقات عملية تلبي حاجات المجتمع ومستلزمات التنمية، ومن هذا المنطلق فقد تميز أسبوع 1993 بتعدد الندوات العلمية المتخصصة التي تُحقدت على هامش المؤتمر، والتي كانت تُحصَّم لمناقشة المشاكل الراهنة والساخنة، حيث

يشارك فيها الباحثون جنباً إلى جنب مع المسؤولين ذوي العلاقة في المجتمع والحياة العملية.

وقد تميزت معظم موضوعات الندوات الاثنتي عشرة التي عُقِلَت هذا العام بمعالجتها للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهذا واضح من عناوين هذه الندوات، وأسماء المسؤولين المشاركين فيها، فنجد على سبيل المثال:

 ندوة المُخَدِّرات وآثارها الصحية والاجتماعية، والتي شارك في أبحاثها مختصون من وزارات الداخلية والعمل والعدل ونقابة المحامين، وتولى رئاستها وزير الصحة، ورئيس قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومدير إدارة الأمن في وزارة الداخلية.

وهكذا بالنسبة لباقى الندوات مثل:

 ندوة أبنية السكن العشوائي وتأثيرها على المجتمع والبيئة، والتي ترأسها وزير الإسكان والمرافق.

- ندوة ترشيد استهلاك استخدام المياه في الرِّي برئاسة وزير الري.

ندوة الأمن الغذائي في سوريا برئاسة وزير التموين.

- ندوة الثروة الحيوانية ووسائل تنميتها برئاسة وزير الزراعة. .

وفي إطار اهتمام المجلس الأعلى للعلوم المنصب على الاستفادة من إمكانات العلماء المشاركين ورفع كفاءة فعاليات أسابيع العلم فقد تميز الأسبوع الأخير بتوجيه الباحثين لتركيز أبحائهم ضمن محاور تخصصية دقيقة من أجل إناحة فرصة أكبر أمام المشاركين لتبادل المعارف والخبرات في حقل تخصصي معين. فعلى سبيل المثال اقتصرت أبحاث الهندسة المعمارية لأسبوع 1993 على «التخطيط والبيئة» وعلوم الطب البشري على «الأمراض الباطنية والجلدية»، وهكذا في مجالات العلوم الأساسية والزراعية والصيدلانية وطب الأساسية والزراعية والصيدلانية وطب الأسنان والبيطرة والهندسيات.

أما العلوم الاقتصادية فقد دخلت لأول مرة عام 1933، منذ تاريخ عقد المؤتمر الأول لأسبوع العلم عام 1959، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا توجيه الشكر إلى القائمين على المجلس الأعلى للعلوم في سوريا الذي أناح الفرصة أمام الاقتصاديين والإداريين للمشاركة مع زملائهم في هذه المنظاهرة العلمية العريقة، ونأمل أن تتبع هذه المبادرة مبادراتُ أخرى ذات أهمية كبيرة على

المستويين العلمي والعملي؛ مثل: علوم الإدارة والقانون والاجتماع والتربية إلى أسبوع العلم.

ويشكل الاستثمار في الوقت الراهن إحدى القضايا المهمة والاستراتيجية وخاصة بعد موجة الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار التي تجتاح العالم، وهكذا وَجَّه الباحثون الاقتصاديون تركيز أبحاثهم حول محور «الاستثمار وأثره على التنمية». وقد وافقت لجان التحكيم الخاصة بهذا المحور على خسة أبحاث: ثلاثة منها مُقدَّمة من سوريا، وواحد من مصر، وآخر من الولايات المتحدة الأم يكية.

«البيئة وتقويم مشاريع الاستثمار» بحث مُقدَّم من الدكتور أحمد الأشقر عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب (سوريا).

اهتمت هذه الورقة بالبيئة والموارد الطبيعية وضرورة الحفاظ عليها، كما اهتمت بكيفية إدخال المتغيرات البيئية في تقويم مشاريع الاستثمار.

في البداية تُقدِّم الورقة فكرة عن الدراسات الاقتصادية في مجال تقويم المشاريع، وتطورها من مجرد النظر إلى العوائد والتكاليف من زاوية المستثمر الخاص المالا الاجتماعي، ثم بمسألة صيانة الموارد الطبيعية وتنميتها، وصولاً إلى مفهوم التنمية الوطيدة، ثم تشرح مفهوم التنمية الوطيدة في مداخل ثلاثة: الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي الثقافي.

بعد هذا تعطي فكرة عن مشاريع الاستثمار فتقسم هذه المشاريع إلى مشاريع بيئة، ومشاريع تنمية. وتتحدث عن عملية تقويم المشاريع وضرورة إدراج البيئة والمرارد الطبيعية في تلك العملية، كما تشرح التقنيات الحديثة المستخدمة في تقويم الموارد الطبيعية. وتقف وقفة خاصة عند تقنية الجدار Contingent Valuation التي تسمح لنا بقياس مدى استعداد الأفراد في منطقة معينة للدفع مقابل الحفاظ على مورد بيشي معين.

وأخيراً يُمْرَضُ في الورقة مثالان افتراضيان عن مشاريع الاستثمار: أحدهما الإقامة سد يؤمِّن مياه الرَّي والطاقة الكهربائية، وثانيهما الإقامة مشروع صناعي عادي، وتُشرح فيهما الخطوط البارزة في عملية تقويم المشروع بخاصة ما يتعلق بإدخال الموارد الطبيعية في التقويم. ثم تخلص الورقة إلى الخاتمة التي تُقدَّم فيها بعض المتة حات المهمة.

«خصائص المستثمر الفعال»: بحث قدمه الدكتور سليم الحسنية من (كلية الاقتصاد - جامعة حلب - سوريا):

يعتبر الاستثمار أحد أهم مفاتيح التقدم، والرجل الأول الذي يمسك بهذا الفتاح هـو المستثمر ENTREPREUR (المبادر وقائد المشروع) وحتى الآن في العالم العربي، لم تُلقَ الأضواء على رجل الاستثمار وما يستحقه من دراسة وتقويم على الرغم من ازدهار مثل هذا الفرع من الدراسات في الدول المتقدمة.

يعاول هذا البحث إلقاء الضوء على خصائص المستثمر الفعال (الجدوى القيادية للمستثمر)، وينطلق البحث من الأساس النظري الذي يقول: إن وراء كل استثمار فعّال رجلاً فعّالاً، وبعد عرض التعريفات الرئيسة وبالاستناد إلى أدبيات المستثمرين يقترح البحث سبع خصائص أساسية للمستثمر الفعّال، وهي تتعلق بمع فة وتفعيل المناصر التالية:

أولًا - معرفة النفس والأهداف الشخصية وتفعيلها.

ثانياً – معرفة دور المستثمر في المجتمع وتفعيله.

ثالثاً – معرفة أهداف المشروع الاستثماري وتفعيلها.

رابعاً – معرفة مصادر الفكر الاستثمارية الجديدة وتفعيلها.

خامساً – معرفة إجراء دراسات الجدوى وتقويم المشروعات الاستثمارية وتفعيلها.

> سادساً – معرفة أنظمة وآلية عمل المشروع الاستثماري وتفعيلها. سابعاً – معرفة عناصر ونظام القيادة وتفعيلها.

وحسب مدى توافر هذه الخصائص في المستثمر يمكن أن تندرج فاعليته في ثلاثة مستويات: مستثمر كامن، ومستثمر متفوّق، ومستثمر فقال. وذلك من خلال الإجابة على مشروع الاستبانة الملحقة بالبحث.

«الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بللهِ نام مثل سوريا:

بحث قدمه الدكتور إسماعيل شعبان، من كلية الاقتصاد، جامعة حلب، (سوريا):

لقد تمَّ التعرض في البحث إلى: تعريف الاستثمار لغوياً، وأنواع الاستثمار الداخل والخارجي.

والسمات المشتركة للاستثمارات الداخلية والخارجية، والخصائص الإيجابية

للاستثمارات الخارجية، ثم التعرض إلى سلبيات الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية.

كما تمَّ التعرض إلى التشريعات الحكومية السورية المشجعة للاستثمار، والإجراءات الضرورية الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال، ثم الأولويات الواجب التركيز عليها في توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وضرورة إصدار استمارة المشروع التي تعرف المستثمرين بما يجب معرفته عنه، وتجذبهم للاستثمار فيه.

وفي النهاية ضرورة المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية العالمية. والاقتصادية، وفي المعارض الدولية المشجعة على خلق مناخ استثماري جيد.

«نحو بناء نموذج كمي لقياس وتحليل طبيعة وقوة علاقات العوامل المحددة للطلب على إنتاج المشروع»

بحث مُقَدِّم من الدكتور ماهر عبدالحميد من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية (مصر) «دون أن يلقيه»:

تحدِّد هذه الدراسة في بناء نموذج كَتِي لقياس وتحليل طبيعة وقوة علاقات العوامل المحددة للطلب على إنتاج المشروع من سلعة أو خدمة قياساً عملياً يعكس الواقع والتطبيق العملي، ومن ثَمَّ مساعدة صانع القرارات maker على معرفة ما إذا كان عليه أن يعمل على تعديل مسارات هذه المتغيرات - إن كان ذلك محكنا - أو تركها كما هي عليه.

ويمثل هذا النموذج المرحلة السابقة مباشرة للتنبؤ بقيم المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. وبذلك تُتاح لصانع القرار فرصة تقليل أو تخفيض تأثير عنصر الشك أو التردو uncertaintty في مجال اتخاذ القرارات الإدارية.

ولكن الوصول إلى هذا البناء الاقتصادي الكَمِّي استلزم الخروج عن نطاق منهج التحليل الاقتصادي الكلاسيكي القائم على التجريد الاستنباطي والمستند إلى التدليل اللفظي أو التدليل الرياضي، والأخذ بالمنهج الاختباري المنطقي الذي يجمع بين الملاحظة الإحصائية والتدليل الرياضي ويقوم على الأسس التالية:

 الارتباط في البحث بأوضاع اقتصادية مُحدّدة (سعر السلعة وحوافز رجال البيع والتضخم... الخر).

2 - الاعتماد على الإحصاء أداةً لملاحظة تلك الأوضاع.

3 - الاستعانة بالرياضة أداة للتعبير وأسلوباً للتدليل العقلى.

كل هذا يستهدف التوصل إلى تصوير الحقائق التي تحكم علاقات معطيات الأوضاع المدروسة في شكل علاقات أو دالة.

كذلك استلزم تكوين هذا البناء الكمّي تحديد متغيراته التابعة والمستقلة وأساليب التحليل الإحصائي التي سيتم استخدامها على نحو تفصيلي.

والنص التالي يلخص خطوات تطبيق نموذج قياس وتمايل طبيعة وقوة علاقات العوامل المحددة للطلب على إنتاج المشروع والذي قام على حالة افتراضية ولقد أوردت الدراسة المعادلات الرياضية المستخدمة في هذا النموذج.

## مجلة العلوم الاجتماعية

تعلن , **مجلة العلوم الاجتماعية**، عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة، يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة،

أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي:

ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 13055 فاكس: 4836026 - 00965 أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 4836026 -4810436

ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كريتياً أو ما يعادلها ثمن المجلد المأفراد: أربعة دنانير كريتية أو ما يعادلها ثمن المجلد للطالاب: ثلاثة دنانير كريتية أو ما يعادلها



توجه جميع الراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التالي - مجلة العلوم الاجتماعية -- جامعة الكويت ص.ب. 27780 - الكويت 13055 هاتف 8436026 هاكس 4836026 - 2006

# «العلاقة بين ممارسة طريقة العمل مع الجماعات وتدعيم النسق القيمي للمعوتين» دراسة تجريبية مطبقة على المركز الرياضي للمعوتين بمدينة أسوان

بدر الدين كمال عده

رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة الاسكندرية، 1993.

إن طريقة العمل مع الجماعات - إحدى طرق الخدمة الاجتماعية - تحاول الوصول بأعضاء الجماعات إلى أقصى قدر محكن من النضج والنمو الاجتماعي وذلك من خلال الجماعات وبالجماعة في نفس الوقت معتمدة في ذلك على استراتيجيات وتكنيكات متنوعة. وفلسفة ومبادى، وأهداف محدة. ولكي يكون الأخصائي الاجتماعي قادرا على استثمار الجماعة بكل امكاناتها وتوظيفها لتحقيق أهدافه المنشودة لا بد أن يعرف الكثير عن الأعضاء والجماعة التي يعمل معها ومن أهم ما يجب أن يلم به البناء القيمي للأعضاء وللجماعة كوحدة حيث ان فهم هذا البناء يمكنه من توجيه طموحاتهم نحو مزيد من الفاعلية والإيجابية وتتعاظم أهمية هذا الجانب في بجال العمل مع الفئات الخاصة.

ومن ثم فقد استهدفت تلك الدراسة الوقوف على أوزان بعض القيم وما تتضمنه من أبعاد معينة داخل النسق القيمي لكل عضو وداخل الجماعة ككل. ومحاولة استثمار طريقة العمل مع الجماعات - كمتغير مستقل - في تدعيم النسق القيمي - موضوع الدراسة كمتغير تابع - للأعضاء وللجماعة كوحدة بالإضافة إلى محاولة الحد من بعض المظاهر السلوكية غير المرغوبة وزيادة المظاهر المرغوبة، زيادة العلاقات الاجتماعية والتفاعلات المرغوبة داخل الجماعة، تدعيم التماسك والتكامل الاجتماعي. وعليه كانت الدراسة تدور حول فرضية أساسية هي: «تؤدي ممارسة طريقة العمل مع الجماعات الى تدعيم النسق القيمي للمعوقين حركيا» وقد انبثق منها مجموعة فروض فرعية.

وتقع الدراسة ضمن الدراسات التجريبية وتعتمد على المنهج التجريبي والمنهج الوصفي مستندة إلى تصميم التجربة القبلية - البعدية باستخدام مجموعتين احداهما تجربيبة والأخرى ضابطة مع تحقيق شرط التكافؤ في المتغيرات الأساسية وهي السن - على الإقامة - نوع العوق ودرجته - حجم الأسرة - مهنة ولي الأمر وحالته التعليمية - الدخل الأسري - مدة المعليمية - الدخل الأسري - مدة المضوية بالمركز الرياضي.

#### وقد استخدم الباحث في دراسته الأدوات الآتية:

- 1 التقارير الدورية.
- 2 مقياس قيم من اعداد الباحث وتضمن القيم والابعاد موضوع الدراسة وهي:
- أ القيم الاجتماعية: وتضمنت المسئولية الاجتماعية العلاقات الايجابية مع الآخرين - القيادة والتبعية - الانجاز والنجاح.
- ب القيم الاقتصادية: واشتملت على الاعتدال في الاستهلاك الرغبة
   في تحسين مستوى المعيشة الادخار الاهتمام بالموضوعات
   والمشكلات الاقتصادية.
- ج القيم الدينية: وتضمنت العبادات الأمانة الثقافة الدينية الإيمان بالقضاء والقدر.
- د قيمة الانتماء: وتضم المشاركة الوجدانية الاهتمام والحرص على الممتلكات العامة الانتماء للأسرة الانتماء للجماعة.
  - 3 الملاحظة المنظمة.
  - 4 المقياس السوسيتومتري.

وقد طبقت الدراسة على عينة عمدية عددها 30 عضوا وزعت على الجماعتين التجريبية والضابطة بالتساوي .

وتقع الدراسة في بابين أساسيين وقد تضمن الباب الأول: الإطار المنهجي والنظري للدراسة واشتمل على أربعة فصول وهي الاستراتيجية المنهجية للدراسة – العمل مع الجماعات في محيط الخدمة الاجتماعية - القيم والنسق القيمي لدى جماعات المعوقين - المعوقون كاحدى مجالات العمل في الخدمة الاجتماعية.

أما الباب الثاني فيدور حول محددات الممارسة الهنية الميدانية ونتائجها وتتضمن أربعة فصول أيضا هي: خصائص عينتي الدراسة قبل التدخل - تقويم نتائج الممارسة المهنية على النسق القيمي للمعوقين - تقويم نتائج الممارسة المهنية على أدوار الأعضاء في الجماعتين (المظاهر السلوكية) - تقويم نتائج الممارسة المهنية في ضوء الاختبار السوسيومتري وتحليل محتوى التقارير الدورية، ثم خاتمة الدراسة التي تتضمن التحقق من أهداف وفروض الدراسة وخلاصة التائج والتوصيات.

أما برنامج التدخل المهني الذي تمثل في التغير التجريبي - المستقل - وهو معارسة العمل مع الجماعات فقد اعتمد على عدد من الاستراتيجيات والنماذج والمداخل والتي تمثلت في استراتيجية توضيح القيم من خلال التعرف على البناء الهرمي للقيم لدى كل عضو وداخل الجماعة كوحدة، ثم الاهتمام "بالإيمان" كفيمة أسمى يجب أن يطمئن لها القلب والوجدان مع امتداح أي تقدم ونمو، في البناء القيمي والتأكيد عليه وممارسته عمليا وتلك عملية أساسية في استراتيجية "قصحيح القيم"، ثم التعامل مع أسر المبحوثين في ضوء الاستفادة من اتكنيكات الاستراتيجية الارادين كملاحظين، نموذج تبادل المعلومات.

وقد حاول الباحث كذلك الاستفادة من معطيات ثلاثة نماذج أساسية تمثلت في: 1 - النموذج الاجتماعي من خلال التركيز على الغايات الاجتماعية المقبولة والعمل على رفع الوعي الاجتماعي وزيادة الإحساس بالمسئولية الاجتماعية ، 2 - النموذج العلاجي من خلال الاهتمام بتدعيم العلاقات الاجتماعية والشخصية بين الأعضاء ، مساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم السلبية والانجابية والعمل على إبراذ «هوية» عميزة للجماعة ، 3 -أما العينات التي تم الاستفادة منها في النموذج النباطي فهي احترام حق الأعضاء في التفكير وفي التعبير عن احتياجاتهم والعمل على إيجاد أهداف جاعية مشتركة .

وقد عمل الباحث على الاستفادة من نظريات «التنافر المعرفي»، «ادراك الذات» «التعديل السلوكي» حيث ركز الباحث على توضيح الآثار التي قد تترتب على قرار العضو والجماعة ومحاولة تدعيم القيم التي تجعل للأعمال التي يؤديها العضو معنى ومغزى، ومحاولة تعديل مفهوم الأعضاء عن ذواتهم وتوفير خبرات ناجحة تدعم المفهوم الايجابي الجديد وتعديل فكرتهم عن اتجاهات الآخرين نحوهم وتعديل اتجاهات الآخرين نحوهم ومساعدتهم على تأكيد ذواتهم، وتحققت الأهداف من استخدام العلاج السلوكي من خلال التدريب على السلوك المرغوب في موقف محدد ثم تعميمه في كل المواقف مع الاهتمام بالبيئة الطبيعية للأعضاء وقد حاول الباحث استخدام قوانين اللعب والنشاط في وضع الحدود لبعض المظاهر السلوكية غير المرغوبة.

وقد تضمن برنامج التدخل تقديم نماذج شخصية واقعية «كقدوة» تحتذى، بالإضافة إلى أسلوب التمثيليات الاجتماعية الهادفة، معتمداً في كل ذلك على الاتصالات الاجتماعية وعلى مهارات الاصغاء والاستثارة والتدخل في الأزمات. واحتوى على برامج دينية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، فنية متنوعة وقد مر برنامج التدخل بأربع مراحل: مرحلة البداية، المرحلة التمهيدية، التجاوب، مرحلة انهاء التذخل والتقويم.

#### وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

- التأكد: من صحة الغرض الأساسي للدراسة حيث ثبت فاعلية ممارسة طريقة
   العمل مع الجماعات في تدعيم النسق القيمي موضوع الدراسة للمعوقين حركيا.
- وجود فروق ذات دلالة احصائية بين نتائج التطبيقات لدليل الملاحظة،
   وللقياس السوسيومتري على الجماعتين التجريبية والضابطة لصالح الجماعة التجريبية.

# Estimating Completeness of Child Mortality Registration Among The Kuwaiti Population

#### Muhammad Ali Al-Ramadhan

The Kuwait institute for Scienticic Research

This study assesses the completeness of child mortality data in Kuwait among Kuwaitis between the census years of 1975 and 1980 using census data on children ever born and surviving children. The Brass method, as an indirect method, was utilized in the analysis.

Results of the indirect method were compared with official vital statistics to determine the extent to which Kuwaiti child mortality registration between the census years 1975 and 1980 is complete. The analysis concludes that Kuwaiti child mortality between 1975 and 1980 is fairly complete.

# The Problem of Pollution: An Economic Evaluation and Possible Methods of Control

#### Abdullah Al-Kandari

Kuwait University

The alm of this paper is to study the relation ship between pollution and Externality in order to find the optimal level of pollution by using different measure such as net price benefit function. This paper is dealing with various items, such as the nature of pollution as an externality, the optimal level of pollution, the need for pollution Control, methods of pollution Control and level of Economic Activity. There are many findings in this paper: First, the optimal level of ppollution occurs when marginal net private Benefit equals marginal external cost, second, there are many methods of pollution control, standard setting is likely to be the least efficient. Taxes and subsidies are possible and may be successful.

#### Israeli Settlements and the Political Resolutions

#### Nizam M. Barakat

The role of Israeli settllement in the occupied Arab territories since 1967 is studied and analyzed. First, this issue is analyzed from the point of view of international law and United Nations principles of International Law and United Nations resolutions and thus, it is illegal. Second, the attitudes of Israeli, Arab, and international parties are studied in relation to their political settlement schemes. It is noted that there is a wide spectrum of attitudes ranging from the demand to dismantling the settlement to the demand for their continuity and maintainance. Finally, it is shown that the Israeli settlement has changed from a side issue that was a result of Israeli occupation per se to a fundamental issue which should be solved in order to reach a political settlement in future.

# Attitudes of Female Students At King Faisal University Towards Women's Work

#### Ali Abdul-Qader

King Faisal University

This paper examines the attitudes of the female students toward the work of women outside the family circle, based on a questionnaire distributed to a random sample of female students studying at different departments of King Faisal University. The findings show positive female attitudes toward women's work, and equity between man and woman in terms of work performance, efficiency and effectiveness. The researcher suggests improving the curriculum of the university and conducting media programs related to the family life and women's work and job conditions as well as conducting further studies relating to Saudi women's affairs to provide planners and decision makers with adequate and reliable data.

#### Leadership Styles in the Organizational Change of Algerian Entreprises

Said Loucif Algeria

This paper investigates the relationship between leadership styles (according to Fiedler's theory) and organizational change in Algerian entreprises. The aim of the analysis is to understand whether the organizational change occurs as a result of the change in the process of leadership, or as a result of organizational reforms within the entreprise at the macro level. It is argued that: first, a distinction must be made between leadership as an organizational structure on the one hand, and leadership as an organizational behavior and process of influence that permits the implementation of organizational change on the other; and secondly the organizational situation is one of the most important factors that managers should take into consideration and should fearn to adapt and change managerial behaviors in accordance with the situations and conditions of work. These empirical results may help managers to set appropriate leadership styles for various organizational structures and improve organizational relationships and effectiveness.

#### Social Correlates of Age Differences Among Spouses In Riyadh, Saudi Arabia

#### Abdullah H.M. Khalifah

Department of Sociology - Riyadh, Saudi Arabia

This study aims at investigating the social correlates of age differences among spouses in Riyadh in the light of the cultural context of the Saudi Arabian Society Data secured from the AHD 1987 Survey, a multi-stage probability sample, are utilized. The bi-variate and regression analyses show that age differences are affected by educational, occupational and income levels of the spouses The main results of the research are discussed and evaluated within the framework of the social and economic transition of the Saudi Arabian society.

279

#### Money Supply in Qatar: An Analytical Study of its Determinants

#### Saif S . Alsowaidi

University of Qatar

Central banks pay important attention to money supply due to its possible wide effects on the economy Analyzing data from Qatar, it is found that M2 is less stable than M1. It is argued that the variability of M2 includes a foreign-currency component which is affected by determinants that do not come either under the direct command of Qatar Monetary Agency or under the indirect command due to the limited use of monetary tools in the countery. This has affected the stability of money supply multiplier which may suggest a room for developing monetary tools and financial market, a step that will enhance the role of Qatar Monetary Agency as the central bank of Qatar, Using a dynamic "cointegration" approach; the paper shows that GDP is related to money supply, a conclusion which highlights the possible reflections of money supply in Qatar.



# المجلحة التربوية

تعلوعن جبل الشر السلم - جلعمة الكريت مساحة الكريت وساحة تعلمه أ. محكمة وليس حيثة التحرير . عسد المحسسن حسمادة

تنشر البحوث التربوية، ومراجعات الكتب التربوية الحديثة ومحاضر الحوار التربوي، والتقارير عن المؤتمرات التربوية

\* تقبل البحوث باللغة العربية

\* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العربية

والدول الأجنبية .

الاشتراكات ، ( معر شراء النسخه الواحده- ٤ ظس )

داخل الكويت ؛ للاطراد : (۲) دُوكَ وَالطَّلَابِ ؛ (۱) دُوكَ ـــــــــــــ للمؤسات والهيئات ؛ (۱۲) دُوك

توجه جنيع المراسلات يؤمم وثيس التعريرطلي العنوات التالي :

العبلية التربوية - ص-بية ١٣٢٨ كينيان - البرمز البريدي 171953 الكويت مانت ١٨٤٢٨٤٢ (داخلي ١٤١٠-١٤٠٩) - فاكس : ١٨٣٧٩٤٤

علميّة مُحكمة تحدى بالبحوّة والدراسات الإسلاميّة تصدر عن مجلس النشر الغاميّ في عاميّة الكوّيّ كاراريّة الشهر عبد الدرّة من الاسرور الركار عجمه ما تحاسم لمرات م

#### تشتهلعكن:

- ◄ بحوث الله مختلف العكاوح الاستسلاميّة.
- . وَرَاْسَاتَ قَضَايَا اسَ الْأَمْتَةُ مَعَاصِرَةِ. \* مَرَاْسَاتَ كَتَبُ شَرَعِيَةً مَعَاصِرَةٍ.
  - ٭ مَرَاجِعَاتِ كِتَبِ شَرَعِيَّـةَ مِعَادِ ٭ فتــاوَك شَرعِيَّـة.
- ◄ تقاريش وتعلقات عَلى قضاباعلمتَـة •

#### الارت تراكات:

للأفكرد ٣ كَنانيرة اخل الكويت ١٠ دولارات المريكية خَارة الكويّيّا المؤسّسات والشركات ١٣ دينارًا كاخترا الكوّيت؟ 8 دولارًا المريّكيّة كارة الكوّية

جميع المراسّلات توجسّه باسم رُنب<sup>س ال</sup>َجِرِرُ

: ص.ب: ٧٤٣٣-الومزاليريدي: 72455 الخالسية. الكويت هاتف: ٤-١٨٢٥٠٤ ـ فاكس: ٤-١٨٢٥٠٤ تبدالة ، ٤٨٤٢٦٤٢-٤٨٤-٤٧٣ واضاي



# مجلف دراسات الخليج والجزيرة الغربية



#### تقبدرعن تجامعترالكوبيت

وسشيش التعويثير

و. ميمرن فليف الطعنوفي اللصباح

المقر: جامعة الكويت ـ الشويخ

هانف: ۲۸۱۲۸۰۷ ۱۸۱۲۷۹۹

1705/43

1415790

 \* مجلـة علمية فصليـة محكمة تصـدر ٤ مرات في السنة.

بالإضافة الى اصدارات خاصة في المناسبات.

 تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافد، والعلمية.

\* صدر العدد الأول في يناير ١٩٧٥.

\* تقوم المجلة باصدار ما ياتي : 1) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن

منطقة الخليج والجزيرة العربية. ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة

بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. جـ) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة

. سربيه . \* عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها واصدارها في كتب .

\* يغطي توزيعها ما يزيد على ٣٠ دولة في جميع أنحاء العالم.

\* الاشتراك السنوي بالمجلة

ا داخل الكويت: ۲ دىل. للأفراد ، ۱۲ د.ك. للمؤسسات.
 ب) الدول العربية: ۱۰ دور۲ للإفراد ، ۱۲٫۰ د.ك. للمؤسسات.
 جــ الدول الإجتبية: ۱۰ دولازا للأفراد ۱۰ دولازا للمؤسسات.

جميع المراسلات توجه باسم وثير التحوير على العنوال الآ قسيس: ص. سب ٢ ١٧٠٧ - الحالسة يَرِّر بالحكويث الريز البريدي 72451 مجلة فصلية أكاديمية محكِّمة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات القانونية والشرعية تصدر عن مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت

> رئيس التحرير الدكتور مبارك عبدالغزيز النويبت

صدر العدد الأول في يناير ١٩٧٧

### الإشتراكات

في الكريت : ديناران للأفراد ، وعشرون دينارا للمؤسسات في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد ، وعشرون دينارا للمؤسسات في الدول الأجية : ثلاثة دنانير ونصف للأفراد ، وعشرون دينارا للمؤسسات

## المراسلات

ترجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: مجلة الحقوق - جامعة الكويت صب: ٢٧٦ه الصفاة 13055 الكويت تلفون : ٤٨٣٥٧٨٩ \_ فاكس : ٤٨٣٥٧٨٩

#### المجلة العربية للعلوم الادارية

تصدر عن مجلس النشر العلمي ــ جامعة الكويت

رئيس التحرير سالم مرزوق الطحيح ــ جامعة الكويت ــ دولة الكويت

#### هيئة تحرير المجلة

لصد عبد الخليم جلمة الادارات الدربية التحدة للمارة الدربية التحدة المارة الدربية التحدة المارة الدربية المحدية المارة المارية المحدية جلوبية معادية الخادرة جمهورية مصادية محدد البيسام جلمة الكريت بولة الكريت بولة الكريت بولة الكريت بولة الكريت

- تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في نطاق العلوم الادارية الأساسية والمجالات الأخرى ذات السطة والمجالة والاستشار، السطة وذلك بما يعود بالنفع على الباحثين والمسارسين في مجال الادارة، التسويق، نظم المعلومات الادارية، الأساليب الكمية في الادارة، الادارة السناعية، الادارة العامة، المخالبة، الاقتصاد الاداري، وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات الادارية.
- تخضع كانة الأبحاث المشورة للتحكيم من قبل هيئة تحرير المجلة وإثين أو أكثر من المخصصين من
   ذوي اخيرة البحثية والمكانة العلمية المسيزة. وفي جميع الأحوال يتم التحكيم بشكل سرى، الأمر
   انذى يتطلب من الباحثين عدم إظهار ما يشير إلى هويتهم ي صلب البحث.
  - تشمل المجلة الأبواب التالية:
     الأبحاث.
  - ائتقارير العلمية التقييمية.
  - ملخصات الرسائل الجامعية.
    - الندوات والمؤتمرات.
      - الحالات العملية.
  - توجه المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: للجلة للعربية المعلوم الادارية ـــ جامعة الكويت ص. ب ٢٨٥٥٨ الصفاة هانف/، فلكس: ١٩٥١/ ١٥٢٨١٢)



تصدريتن مجلس النشر العلمئ - حكامت الكويت

رئيسة هيئة التحرير. • د. فتوح عبد المحسن الخشرش

وليت إيد المستحدث الفائد والمستنادة من الاستنادة وسن المستنادة والمستنادة والمستنادة والمستنادة والمستنادة والمستام الديد المستنادة والمستنادة والمستام الديد المستنادة والمستنادة والمستا

- تتبرا الإبحاث بالنتين الشربية والانجسانية شكرط أن لايستل جنم البحث عن (٠٤) متنحكة مشليوعكة من شلاث نسخ .
- لايتنمسرالنششرف الحوليات على اعتراك متينة التدريس بكية الآدان ننمذ تل لن برحم من المت احد والبرا مكانت الاحرك.
- يرنسة بكل بعث صاخعت لله باللفة المشرية وتغربا الإنجليزية
   لا يتجت الذ ٥٠٠ كاكة.
  - سنح المؤلف (٧٠) ندخة مجتاب •

#### الإشتراكات:

داخيل الكبيت حنارج الكريت

خاندود: ٤ د لا ر لارستان النسخت، ۲ د.ن ، ۱۳ د دولاداً أمريكيّ - ۱۲ دولادًا أمريكيّ. الدروسيسانت : ۱۲ د.ل ، ۱۲ د دولادًا أمريكيّا .

شمن الركالة: للأوشراد: ٠٠٠ فلم للأسكانية والمتلاب: ١٠ ه الشما المتلاب: ١٠ ه الشمار المتلاب: ٣٠ د.ك الاسانية والمتلاب: ٣٠ د.ك

سترجه المتراكلات ال: رئيسة. هيئة تحريب متراتات كائة الآداب

ص. ب ۱۷۲۷۰ ــ الحالدية

هانف وفاكس: ١١٦-٢١٦ الكوتيت \_ 72454



قسىم الاشتراكات

مجلة العلوم الاجتماعية ص. ب 27780 الصفاة الكويت 13055 فاكسميلي 4836026



## مجلة العلوم الاجتماعية ص. ب: 27780 صفاة ـ الكونت 3055

| 13035 CLIPAN 2 1000 27100 . C                     |
|---------------------------------------------------|
| قسيهة اشتراك                                      |
| يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة                |
| 🗆 سنة واحدة 🔝 سنتين 🕒 ثلاث سنوات 🔝 أربع سنوات     |
| بعدد ( ) نسخة<br>ارفق طبه نيمة الاشتراك نقدا/ شيك |
| 🗆 رجاء الاشعار بالاستلام و/أو 🔝 ارسال الفاتورة    |
|                                                   |
| الاسم:                                            |
| المهنة/ الوظيفة:                                  |
| العنوان:                                          |
|                                                   |
|                                                   |
| التاريخ / / التوقيع                               |

Table 12.

Estimated and Official Probabilities of Dying and Their Corresponding
Levels for the West Family for the Period from 1970-1975.

| Sex    | Estimated      |       | d Official     |       | Percent   |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|
|        | q <sub>x</sub> | Level | q <sub>x</sub> | Level | Est./Off. |
| Male   | 0.0474         | 21.4  | 0.0705         | 19.7  | 67        |
| Female | 0.0497         | 20.2  | 0.0631         | 19.3  | 79        |

Submitted January 1994 Accepted January 1995

## مجلة العلوم الاجتماعية

تعلن **رمجلة العلوم الاجتماعية**، عن توفرِّ الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة،' يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة،

أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي:

ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 13055 فاكس: 4836026 - 60965 أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 4836026-4810436

ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كريتياً أو ما يعادلها ثمن المجلد للأفسواد: أربعة دنانير كريتية أو ما يعادلها ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كريتية أو ما يعادلها

Table 10.

Estimation of Probabilities of Dying and Surviving By Sex Derived from child Surivival Data for Kuwaitis 1980.

| Mother's Child's |     | Male           |                | Femal  | e              | Combined |                |
|------------------|-----|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| Age              | Age | q <sub>x</sub> | L <sub>x</sub> | qx     | L <sub>x</sub> | q×       | L <sub>x</sub> |
| 15               | 1   | 0.0187         | 0.9813         | 0.0123 | 0.9877         | 0.0156   | 0.9844         |
| 20               | 2   | 0.0278         | 0.9722         | 0.0231 | 0.9769         | 0.0256   | 0.9744         |
| 25               | 3   | 0.0351         | 0.9649         | 0.0266 | 0.9734         | 0.0309   | 0.9691         |
| 30               | 5   | 0.0411         | 0.9589         | 0.0321 | 0.9679         | 0.0367   | 0.9633         |
| 35               | 10  | 0.0577         | 0.9423         | 0.0460 | 0.9540         | 0.0520   | 0.9480         |
| 40               | 15  | 0.0779         | 0.9221         | 0.0663 | 0.9337         | 0.0723   | 0.9277         |
| 45               | 20  | 0.1081         | 0.8919         | 0.0970 | 0.9030         | 0.1026   | 0.8974         |

Table 11.
Estimation of Reference Peirod to Which the Estimated Probabilities of Dying Refer, and their Corresponding Levels From West Family for Kuwaitis 1980.

| Mother's | Child | Parameter       | Reference | West |
|----------|-------|-----------------|-----------|------|
| Age      | Age   |                 | Period    | Leve |
| 15       | 1     | q <sub>1</sub>  | 1977.9    | 23.3 |
| 20       | 2     | $q_2$           | 1976.4    | 22.5 |
| 25       | 3     | $q_3$           | 1974.8    | 22.0 |
| 30       | 5     | $q_5$           | 1972.4    | 21.7 |
| 35       | 10    | <b>q</b> 10     | 1971.5    | 20.8 |
| 40       | 15    | Q <sub>15</sub> | 1969.5    | 19.9 |
| 45       | 20    | q <sub>20</sub> | 1966.8    | 18.8 |
|          | Fen   | nale            |           |      |
| 15       | 1     | q <sub>1</sub>  | 1977.9    | 23.5 |
| 20       | 2     | $q_2$           | 1976.4    | 22.2 |
| 25       | 3     | $q_3$           | 1974.9    | 21.9 |
| 30       | 5     | q <sub>5</sub>  | 1973.3    | 21.6 |
| 35       | 10    | <b>q</b> 10     | 1971.7    | 20.7 |
| 40       | 15    | Q <sub>15</sub> | 1969.8    | 19.7 |
| 45       | 20    | Q <sub>20</sub> | 1967.1    | 18.5 |

Table 7.

Estimated and Official Probabilities of Dying and Their Corresponding Levels for the West Family for the Period from 1965-1970.

Sex Estimated Estimated Official Percent

|        | q <sub>x</sub> | Level | q <sub>x</sub> | Level | Est./Off. |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|
| Male   | 0.0742         | 19.5  | 0.0794         | 19.2  | 93        |
| Female | 0.0587         | 19.4  | 0.0690         | 18.9  | 85        |

Table 8.

Average Parity per Woman by Child Sex and Mother's age and Proportion of Children Dead 1980.

| Age G | roup   | Pm     | D <sub>m</sub> | Pr     | D <sub>f</sub> | Pt     | Dt |
|-------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----|
| 15    | 0.3389 | 0.0344 | 0.3239         | 0.0233 | 0.6628         | 0.0290 |    |
| 20    | 0.9011 | 0.0306 | 0.8554         | 0.0254 | 1.7565         | 0.0281 |    |
| 25    | 1.6408 | 0.0358 | 1.5887         | 0.0270 | 3.2295         | 0.0318 |    |
| 30    | 2.4558 | 0.0401 | 2.3784         | 0.0311 | 4.8342         | 0.0357 |    |
| 35    | 3.2622 | 0.0545 | 3.0716         | 0.0433 | 6.3338         | 0.0490 |    |
| 40    | 3.6476 | 0.0742 | 3.3521         | 0.0628 | 6.9997         | 0.0687 |    |
| 45    | 3.7865 | 0.1039 | 3.4589         | 0.0924 | 7.2454         | 0.0984 |    |

Note: P and D means parity and dead, m, f and t refer to male, female and total.

Table 9.

Trussells' Multipliers for Child Mortality Estimations West Family, Kuwaiti 1980.

| Age Group | Male   | Female | Combined |
|-----------|--------|--------|----------|
| 15        | 0.5442 | 0,5289 | 0.5369   |
| 20        | 0.9091 | 0.9105 | 0.9098   |
| 25        | 0.9800 | 0.9842 | 0.9818   |
| 30        | 1.0254 | 1.0306 | 1.0280   |
| 35        | 1.0578 | 1.0634 | 1.0606   |
| 40        | 1.0501 | 1.0558 | 1.0529   |
| 45        | 1.1040 | 1.0500 | 1.0430   |
| P1/P2     | 0.3761 | 0.3787 | 0.3773   |
| P2/P3     | 0.5492 | 0.5384 | 0.5439   |

Table 5.
Estimation of Probabilities of Dying and Surviving by Sex
Derived from Child Survival Data for Kuwaitis 1975.

| Mother's | Child's | Male                      |                | Fema   | ale            | Combined                  |                |
|----------|---------|---------------------------|----------------|--------|----------------|---------------------------|----------------|
| Age      | Age     | $\mathbf{q}_{\mathbf{x}}$ | L <sub>x</sub> | q×     | L <sub>×</sub> | $\mathbf{q}_{\mathbf{x}}$ | L <sub>x</sub> |
| 15       | 1       | 0.0322                    | 0.9678         | 0.0233 | 0.9767         | 0.0279                    | 0.9721         |
| 20       | 2       | 0.0436                    | 0.9564         | 0.0323 | 0.9677         | 0.0381                    | 0.9619         |
| 25       | 3       | 0.0469                    | 0.9531         | 0.0374 | 0.9626         | 0.0422                    | 0.9578         |
| 30       | 5       | 0.0642                    | 0.9358         | 0.0508 | 0.9492         | 0.0577                    | 0.9423         |
| 35       | 10      | 0.0856                    | 0.9144         | 0.0722 | 0.9278         | 0.0792                    | 0.9423         |
| 40       | 15      | 0.1297                    | 0.8703         | 0.1150 | 0.8850         | 0.1106                    | 0.8894         |
| 45       | 20      | 0.1614                    | 0.8386         | 0.1529 | 0.8471         | 0.1574                    | 0.8426         |

Table 6.
Estimation of Reference Period to Which the Estimated Probabilities of Dying Refer, and their Corresponding Levels From West Family for Kuwaiti 1975.

| Mother's | Child's | Parameter              | Referenc | e West |
|----------|---------|------------------------|----------|--------|
| Age      | Age     |                        | Period   | Level  |
| 15       | 1       | q <sub>1</sub>         | 1973.0   | 21.9   |
| 20       | 2       | $q_2$                  | 1971.5   | 21.1   |
| 25       | 3       | $q_3$                  | 1970.0   | 21.0   |
| 30       | 5       | q <sub>5</sub>         | 1968.3   | 20.1   |
| 35       | 10      | Q <sub>10</sub>        | 1966.7   | 19.2   |
| 40       | 15      | Q <sub>15</sub>        | 1964.7   | 17.3   |
| 45       | 20      | <b>q</b> <sub>20</sub> | 1961.9   | 16.4   |
|          | Fer     | nale                   |          |        |
| 15       | 1       | q <sub>1</sub>         | 1973.0   | 21.9   |
| 20       | 2       | $q_2$                  | 1971.6   | 21.2   |
| 25       | 3       | $q_3$                  | 1970.0   | 20.9   |
| 30       | 5       | q <sub>5</sub>         | 1968.4   | 20.1   |
| 35       | 10      | <b>9</b> 10            | 1966.7   | 19.1   |
| 40       | 15      | Q <sub>15</sub>        | 1964.7   | 17.2   |
| 45       | 20      | q <sub>20</sub>        | 1962.0   | 16.0   |

Table 2.

Number of Women, Ever Born Children and Surviving Children by Age
in 1980.

| Age   | Number of | Live  | Births |       | Surviving Children |        |       |  |
|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------|--------|-------|--|
| Group | Women     | Male  | Female | Total | Male               | Female | Total |  |
| 15    | 6097      | 2066  | 1975   | 4041  | 1995               | 1929   | 3924  |  |
| 20    | 15690     | 14138 | 13421  | 27559 | 13705              | 13080  | 26785 |  |
| 25    | 17923     | 29408 | 28475  | 57883 | 28355              | 27706  | 56061 |  |
| 30    | 14149     | 34747 | 33652  | 68399 | 33353              | 32607  | 65960 |  |
| 35    | 11778     | 38422 | 36177  | 74599 | 36329              | 34611  | 70940 |  |
| 40    | 8640      | 31515 | 28962  | 60477 | 29176              | 27144  | 56320 |  |
| 45    | 5784      | 21901 | 20006  | 41907 | 19626              | 18157  | 37783 |  |

Source: CSO, 1982: 6, 7, 24 and 25.

Table 3.

Average Parity per Woman by Child Sex and Mother's Age and Proportion of Children Dead 1975.

| Age<br>Group | Pm     | D <sub>m</sub> | Pf     | D <sub>f</sub> | Pt     | Dt     |
|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 15           | 0.3270 | 0.0561         | 0.3114 | 0.0403         | 0.6384 | 0.0484 |
| 20           | 0.9071 | 0.0473         | 0.8726 | 0.0349         | 1.7797 | 0.0412 |
| 25           | 1.7056 | 0.0476         | 1.6568 | 0.0379         | 3.3624 | 0.0428 |
| 30           | 2.5903 | 0.0624         | 2.4698 | 0.0493         | 5.0601 | 0.0560 |
| 35           | 3.2023 | 0.0807         | 2.9746 | 0.0680         | 6.1769 | 0.0746 |
| 40           | 3.4277 | 0.1232         | 3.1038 | 0.1091         | 6.5315 | 0.1165 |
| 45           | 3.4038 | 0.1547         | 3.0010 | 0.1464         | 6.4048 | 0.1508 |

Note: P and D means parity and dead, m, f and t refer to male, female and total.

Table 4.

Trussell's Multipliers for Child Mortality Estimations West Family, Kuwait 1975.

| management management for comma |        |        | o troot , anny, itawait 1010. |
|---------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| Age Group                       | Male   | Female | Combined                      |
| 15                              | 0.5732 | 0.5790 | 0.5761                        |
| 20                              | 0.9221 | 0.9254 | 0.9237                        |
| 25                              | 0.9858 | 0.9877 | 0.9867                        |
| 30                              | 1.0292 | 1.0305 | 1.0299                        |
| 35                              | 1.0608 | 1.0619 | 1.0613                        |
| 40                              | 1.0528 | 1.0539 | 1.0533                        |
| 45                              | 1.0430 | 1.0442 | 1.0436                        |
| P1/P2                           | 0.3605 | 0.3569 | 0.3587                        |
| P2/P3                           | 0.5318 | 0.5267 | 0.5293                        |

Sullivan, j.

1972 "Models for the estimation of the probability of dying between birth and exact age of early childhood." Population Studies Vol. 26 (March): 79-97.

Trussel, J.

1975 "A re-estimation of the multiplying factors for the Brass technique for determining childhood survivorship rates." Population Studies, Vol. 29. No. 1:97-108.

United Nation, Department of International Economics and Social Affairs.

1983 Manual X: Indirect Techniques For Demographic Estimation. New York: United Nations.

#### Zakaria, K.

1974 Moqwemat wa Etejahat Alnomo Alsukani Fi Alkuwait. [Character-istics and Direction of Population Growth in Kuwait]. Kuwait: Planning Board.

#### Endnotes.

 Life tables using vital statistics were constructed by the author. The complete set of the life tables for the period from 1965 and 1985 are provided in a Supplementary Appendix which is available upon request from the Journal Editor.

Table 1. Number of Women, Ever Born Children and Surving Children by Age in 1975.

| Age Number of Live Births |       | Births |        | Surviving Children |       |        |       |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------------------|-------|--------|-------|
| Group                     | Women | Male   | Female | Total              | Male  | Female | Total |
| 15                        | 7245  | 2369   | 2256   | 4625               | 2236  | 2165   | 4401  |
| 20                        | 14636 | 13276  | 12771  | 26047              | 12648 | 12325  | 24973 |
| 25                        | 15919 | 27152  | 26375  | 53527              | 25861 | 25375  | 51236 |
| 30                        | 12238 | 31700  | 30225  | 61925              | 29723 | 28736  | 58459 |
| 35                        | 10612 | 33983  | 31566  | 65549              | 31242 | 29420  | 60662 |
| 40                        | 7561  | 25917  | 23468  | 49385              | 22725 | 20908  | 43633 |
| 45                        | 5788  | 19701  | 17370  | 37071              | 16654 | 14827  | 31481 |

Source: CSO, 1976: 34, 37, 43 and 46.

Coale A. and Trussell J.

1974 "Model Fertility schedules: variations in the age structure of childbearing in human populations." Population Index, Vol 40, No. 2: 185-258.

#### Elshalakhani, M.

1984 "Level and Pattern of Mortality in The Kuwaiti Population 1980." Population Bulletin of United Nations Economic Commission of Western Asia 7, (25) (December): 89-106.

#### Feeney, G.

1980 "Estimating infant mortality rates from child survivorship data by age of mothor", Asian and Pacific Census Newsletter, Vol. 3, No. 2: 12-16.

#### Hill. A.

1975 "The Demography of The Kuwaiti Population of Kuwait." Demography 12 No. 3 (August): 537-548.

1977 "The Demography of The Population of Kuwait." Population Bulletin of The United Nations Econommic Commission for Western Asia 13 (July): 42-55.

1980 "Levels and Trends of Fertility and Mortality in Kuwait." pp 75-90 In Kamel Abujaber (ed), Levels and Trends of Fertility and Mortality in Selected Arab Countries of West Asia, Jordan: The Population Studies Programme, University of Jordan.

Kohli, K. and Alomain M.

1983 "Infant and Child Mortality in Kuwait". Journal of Biosocial Science 15 (3): 339-348.

1985 "Patterns and Trends in Causes of Death in Kuwait: A Low Mortality advanced Arab Country." International Population Conference Florence, (Jun 5-12): 443-456.

Preston S. and Palloni A.

1977 "Fine-tuning Brass-type mortality estimates with data on age of surviving children", Population Bulletin of U.N. No. 11: 72-87.

Sivamurthy, M. and F. Torki.

1982 Trends and Differentials in Mortality in Some African and Asian Countries. Cairo Demographic Center. Cairo.

census. Third, the population might have increased between censuses by the naturalization process. Naturalization would produce an overregistration of deaths when the ratios of estimated to official numbers are considered. Overregistration of deaths might also suggest that a number of people misstated their nationality in the census and/or in mortality registration. Thus, a person who claimed to be Kuwaiti in one situation (i.e. census or mortality registration) stated otherwise in the second. This is the most plausible explanation for overregistration of child deaths. Eventually, additional research is needed in this area to determine the contribution of naturalization and misreported census data on mortality record completedness.

It can be argued that data is more comprehensive in the vital statistics registration system than in census counts. If this fact accepted, then it can be maintained that Kuwait's vital statistics registration system for deaths is more complete than are its censuses. The indication of an overregistration of deaths in this study is acceptable when the effect of naturalization is taken into account.

#### Foot-note

1 - The author acknowledges the efforts of Ms. Samya Al-Adwani for editing the paper, Ms. Wafa Awadh and Mrs Sadhna Sahni for preparing tables..

#### References

Abdul-Ela, A.

1977 "Construction of Abridged Life Table by Reference to a Standard Complete Life Table". Egypt Contemporarine 68 (370) (October): 295-309.

Brass, W.

1975 Methods for Estimating Fertility and Mortality from Limited and Defective Data. University of North Carolina at Chapel Hill.

1968 The Demography of Tropical Africa. Princeton University Press, New Jersey.

Central Statistical Office.

1976 General Population Census 1975. Kuwait: Ministry of Planning.

1982 General Population Census 1980. Kuwait: Ministry of Planning.

1983 Tagdeer Wafeiat Alrodha'a Wa Alatfal Min Waqa'a Bianat Tea'adad 1980. [Infant and Child Mortality Estimation from 1980 Census]. Kuwait: Ministry of Planning. improvement for both sexes during both time periods are highly similar. This is further evidence that Kuwaiti death registration is reliable and complete apart from deficiencies and undercounting in censuses.

#### Conclusion and Summary

The purpose of this study was to estimate indirectly the completeness level of child mortality reporting in Kuwait, and to compare those estimate with official data. It is important to note that the Kuwaiti mortality data represent a small number as a consequence of the small size of the population itself. Therefore, missing data, even if they were little, would produce a high level of bias in the results. Missing data are not the only source of bias; factors such as naturalization, census undercounting, and age misreporting contribute to bias.

Bearing this in mind, the numbers of ever born children and children surviving, according to the 1975 census, suggest that for males the estimated probabilities of dying are relatively consistent with the official probabilities of dying. Although the estimated probabilities of dying for females were consistent with the official probabilities of dying, they were not as consistent as was the male data. The 1980 census data on ever born children and children surviving for both genders produced unexpected results. The 1980 census data produced overcompleteness level in death registration for both genders, but with an overcompleteness level for men higher than that for females.

The estimated mortality levels are not consistent with the official mortality levels. However, the male mortality level is highly consistent with that of the females. Consequently, the number of children born and children surviving indicate that, in general, Kuwaiti mortality registration for children is relatively complete and lacks obvious inconsistencies. The results of overregistration of deaths compared with estimated and official mortality levels does not mean that deaths are overregistered per se; it does mean, however, that registered deaths are relatively higher than they should be for the population under study.

Indirect estimates of child mortality based upon ever born and surviving children are expected to provide a valid means of evaluating the completeness of child mortality registration. The overregistration produced by this method in respect to the Kuwaiti population can be explained as follows. First, it is possible that the census undercounted women and their offspring. Second, there might be deficiencies in age reporting, i.e., age could be misstated in the

to calculate the estimated probabilities of dying are presented in table 9.

The estimated probabilities of dying,  $q_x$ , and surviving,  $l_x$ , classified by sex are given in table 10. For example, 0.0351 of ever-born male children to women aged between 25 and 29 died; that leaves a probability of surviving of 0.9649. The estimated reference period of the estimated probabilities of dying, and their corresponding mortality levels from the West Model Life Table for 1980 are shown in table 11. Again, it is obvious that the reference period for the estimated probabilities of dying for both sexes are highly consistent. At the same time, the corresponding levels of those probabilities for males and females from the West model life table are also highly consistent. This suggests that the mortality patterns among males and females are almost identical. Finally, it can be concluded that mortality rates for males and females have improved at a comparable level since 1965. The consistency of the mortality levels and the improvement for males and females are encouraging indicators of the reliability of data for Kuwaitis.

The average mortality levels, with estimated probabilities of dying from West family, are consistent with official probabilities of dying based on mortality data recorded for the period from 1970-1975 as presented in table 12. Based on a comparison of official and estimated levels of mortality embodied in the West Model Life Tables, the mortality registration is seen to be less complete. Females have a higher completion level, i.e., 79 percent, than males with a 67 percent. At the same time, it can be seen that the estimated levels of mortality and the official levels of mortality for females and males are consistent, although they are more consistent for females than for males.

The consistency of the official mortality levels for both sexes during the 1970-1975 period is higher than for the 1965-1970 period; however, the difference in the estimated mortality levels between males and females is smaller in the 1965-1970 period than in the 1970-1975 period. Naturalization may be a factor resulting in the official probabilities of dying being higher than those estimated. The mortality levels for males were consistent after 1971, especially between the 1975 and 1980 censuses. Yet, data for females suggest less consistency between the 1975 and 1980 census data. Thus, the mortality level according to the 1980 census is higher than suggested by the 1975 census. The reason could be that deaths were omitted in 1980 or that some of the non-Kuwaiti population known as the 'Bedoon' (i.e., stateless people) were reported as being Kuwaiti in 1975 census. This indicates that the patterns of mortality

established by estimating the reference period for the estimated probability of dving embodied in the West Model Life Table (see United Nations, 1983, for information on table selection). The reference period of the estimated probability of dving for both sexes, and the corresponding levels of mortality from the West Model Life Table family are presented in table 6. For example. the estimated q<sub>1</sub>, among Kuwaiti males reflects mortality conditions in 1973 and corresponds to the same mortality pattern embodied in level 21.9 in the West Model Level Table. The pattern of mortality shows a clear improvement among Kuwaiti children. The obvious observations from that table are that the reference period is very consistent, as are the estimated probabilities of dying for both sexes. Also, the corresponding mortality levels from the West family are consistent for males and females. This suggests that males and females have comparable mortality levels, and there is little variation and differentials between table 3 derived from official data and those embodied in the West Model Life table. Furthermore, the trend in mortality since 1960 show improvement for both males and females. Thus mortality data among Kuwaitis, in terms of gender, do not present obvious inconsistencies.

Table 7 shows the extent to which estimated probabilities of dying and its mortality level embodied in the West Model Life Table matches the official probabilities of dying and their corresponding level of mortality derived from Model Life Tables. Table 7 is very important since it attempts to provide an estimate of the completeness of death registration by comparing the estimated to the official mortality levels derived from the West Model Life Tables. The official probabilities of dying are an average of 100 and 104 for the years 1965 and 1970 derived from the constructed life table. 1 The table suggests that the estimated mortality is higher than the official mortality. The ratio of estimated to official probabilities of dying indicates that mortality registration is relatively complete. For example, the males' probabilities of dying, estimated to official ratio indicates that death registration is 93 percent complete; on the other hand, female probabilities of dying suggests a lower percentage of completeness. Therefore, estimated and official levels of mortality are similar between males and females. This consistency in the mortality levels between males and females is a strong indication of the reliability of Kuwaiti mortality data.

Applying the same method for the 1980 census data shows average parity per Kuwaiti women by sex of the child (table 8). The proportion of dead from ever-born children classified by sex (table 8) and by the mother's age is given in the table. For instance, 0.0433 of female children born alive to women aged between 35 and 39 subsequently died. The multipliers needed

Brass concluded that the relation between the proportion of dead children and the probability of dying,  $q_{\rm k}$ , is influenced by the age pattern of fertility. It is this pattern that determines the distribution of children of any group of mothers by length of exposure to the risk of dying (United Nations, 1983:73). Brass developed a set of multipliers  $(k_0)$  to covnert the proportion of dead children into probabilities of dying. These estimates of the probability of dying between birth and exact age x reflect past history of mortality rather than specific time reference.

Several attempts have been made to increase the flexibility of Brass' original method (Sullivan, 9172, Coale and Trussell, 1974, Turssell, 1975, Preston and Polloni, 1977, and Feeney, 1980). Trussell's (1975) modifications are used in the current analysis. Trussell estimated a new set of multipliers by the same means used by Brass but utilizing data generated from the model fertility schedules developed by Coale and Trussell (1974).

To implement this method, data on the number of ever born children classified by sex and age of the mother in five-year age groups, the number of surviving children classified by sex and age group of the mother, and the total number of women classified into five-year age intervals are needed. The study relies on published population data obtained from censuses conducted for the years 1975 and 1980, and vital statistics registrations of child mortality. The data used are given in tables 1 and 2. These tables provide the total number of ever-born children and surviving children classified by sex and by mother's age for 1975 and 1980 according to the census data for those years.

#### Results

Average parity for Kuwaiti women according to the 1975 census data on ever-born children and those surviving is presented in table 3. Women in the age group 15-19 averaged 0.3270 male children born alive, and 0.3114 female child born alive. Table 3 presents the proportion of dead children fo those ever-born by sex. For example, 0.0473 of the males and 0.0349 of the females born to women in age group 20-24 subsequently died. The multipliers needed to estimate the probability of dying for the various ages are presented in table 4.

Estimates of the probability of dying,  $q_x$ , or surviving from birth to age x,  $l_x$ , are presented for both sexes in table 5. The probability of dying for males from birth to age three is 0.0469, which leaves a probability of surviving for that time period of 0.9531. To reveal developments in the mortality pattern for Kuwaiti children for the 1960s and early 1970's, mortality trends can be

registration to be incomplete, while others have concluded otherwise. It is hard to differentiate between mortality registration completeness and the quality of the census count. Therefore, it is important to address both issues. A leading study evaluating census data concluded that the data from the 1970 census show no evidence of any real improvement in coverage in relation to earlier census data (Abdul-Ela, 1977:9).

Also, in terms of mortality registration, there was reason to believe that mortality registration was not complete (Central Statistical office (CSO), 1983:33). Attempts have been made by CSO to correct deficiencies in the 1965, 1970, and 1975 mortality data. on the issue of mortality registration completeness, Sivamurth and Torki (1982:361) and Zakaria (1974:10) both maintained that mortality records and infant death in particular were defective, and data were neither complete nor reliable.

However, there are those who believe that mortality registration in Kuwait is complete or almost complete. In this respect, Hill (1975:537) contended that since 1970 death registration has been complete. He maintained that censuses in Kuwait, after 1970, are free of major systematic errors or omissions. In another place, Hill (1980:76) asserted that the proportion of children surviving from those ever born matches very closely the mortality level derived from vital statistics registrations. Meanwhile, he maintained that mortality data for children under 5 were not very reliable because of age misreporting (1975:539). Also, Elshalakhani (1984:95) and Kohli and Alomaim (1985:443; 1983:340) concluded that vital statistics registration in Kuwait was fairly complete and reliable.

#### Methodology and Data

The idea behind surviving children and ever born children method is that data on children ever born and children surviving can be used to generate estimates of mortality. When the proportion of dead children classified by the mother's age is available, estiamtes of a child's probability of dying between the time of birth and various ages can be determined. Estimation of child mortality using information on children ever born and children surviving has been facilitated by Brass' efforts to convert data on dead children derived from the number of ever-born children classified by the mother's age into estimates of probabilities of dying from birth to age x. Thus, (I<sub>2</sub>) would be determined by:

$$l_x = 1 - l_x \text{ and } l_x = D_i \tag{1}$$

where  $D_{(i)}$  is the proportion of children who have died, classified by the age of the mother (i).

### Estimating Completeness of Child Mortality Registration Among The Kuwaiti Population

#### Muhammad Ali Al-Ramadhan<sup>1</sup>

The Kuwait institute for Scientific Research'

#### Introduction

Demographers have developed indirect techniques to measure demographic phenomena in societies that lack data or have defective data, while other methods have been developed to assess the quality of data in terms of completeness, validity, and reliability. This study attempts to assess the completeness of child mortality registration among the Kuwaiti population over the period 1975-80 by using indirect estimates of child mortality based on information on the number of children ever born and surviving children (classified by the mother's age) derived from census data for years 1975 and 1980. Results of the indirect method are compared with official levels derived from vital statistics on child mortality. Such comparisons reveal the extent to which child mortality among Kuwaitis for the period 1975 to 1980 is complete.

#### Literature Review

Kuwait is relatively new to census data (the first census was conducted in 1957) as well as to vital statistics (vital statistics registration has been enforced by law only since the early 1960s). Consequently, there is controversy concerning mortality data registration, i.e., whether registration is complete, nealry complete, or not complete, and whether or not the data are reliable.

Few studies have investigated mortality record completeness in Kuwait.

The results of these studies are inconsistent. Some have found mortality

# المحلول المناعرية المحلولية المامي المامي المامي المامي المامي المامي المامي المامي المامي المامي المامي المامي



## تدعوكم إلى:

- إرسال أبحاثكم والحصول على أسرع الردود حولها.
- نشر ابحاثكم وضمان أوسع انتشار لها عربياً ودوليا.
- تسجیل اشتراکاتکم واستلام أعداد المجلة في مواعیدها المنتظمة.
- نشر مساهماتكم في باب المناقشات مراجعات الكتب، التقارير، والرسائل الحامعية.



توجه جميع المراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التائي - مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت ص.ب. و 27780 - الكويت 13055 هاتف 4836026 فاكس 4836026 - 60965 Bouldin, (ed),

1971. Economic of Pollution", New York: New York University

Frev. B.

1992. Pricing and Regulation affect Environmental Ethics, Environmental and Resources Economics". New York: Norton

Markandya, A. and Pearce, D.

1991. Development, The Environmental and the Social Rate of Discount". World Bank Research Soberer, Oxford: Oxford University Press.

Pearce, D and Turner, K

1991. Economic of Natural Resources and the Environment", BPCC, London.

Pearce, D.

1986. Cost-Benefit Analysis", Basirgsfoke: Macmillion.

Pearce, D. and Atkinson, G.

1992. Area National Economics Sustain Ability? Measuring sustainable Development", CSERGE, GFC, working paper, University College London and University of East Anglia.

Pearce, D. (ed).

1990. Blue Print for Green Economy", London: Blackwell.

Tietenberg, J. (ed).

1992. The Pessimistic Model in Environmental and Natural Resources Economics" Oxford: Pergamon Press.

Toman, M.

1992. The Difficulty of Defining Sustain Ability Resources". New York: Universe Books.

Turner, K. (ed).

1993. Sustain Ability Environmental Economics and Management" Principles and Practice, London:Belhaven.

1987. World Commision on Environment and Development, "Our Common Future" Oxford: Oxford University Press.

Submitted September 1994 Accepted October 1994 life, forms of pollution are general and complex. It is important to regulate pollution if we do not wish to damage our scarce resources and the earth capacity for waste assimilation.

The optimal level of pollution occurs when marginal net private benefit equal marginal external cost. Life scientists tend to attach high existence values to resources by raising MEC. This leads to lower estimates of optimal pollution levels than those reached by many economists.

There are many methods of pollution control. Standard setting is likely to be the least efficient, owing to real world violations of the assumption of perfect information. Taxes and subsidies are possible and may be sucessful, but marketable permits appear to be the most appropriate method of achieving a level of output consistant with the optimal level of pollution.

#### Footnotes

- See Tientberg "The Pessimistic Model in Environmental and Natural Resource Economics" (1992); and Meadows et al, "The Limits to Growth" (1972).
- (2) In Gaia "A New Look at Life of Earth", James Lovelock Ellis (1991) suggests that the earth has a very great capacity for self-repair and regeneration.
- (3) See Toman (1992), P.12.
- (4) In "Wealth of Nations", Smith (1989) set down "Scannows of Taxation"; the tax should be economic (to raise more revenue that it costs), certain (everyone knows how much he / or she must pay), convenient (to leave minimum opportunity for evasion), efficient (simple to administer) and minute economic distortions. See also Pearce and Turner (1983) page 193. The Pigouvian Tax is strictly limited to cases in which the source of pollution can be easily traced and taxed.
- (5) For a partial analysis of taxes and subsidies, see Baumol (1988).
- (6) For a detailed appraising of a permit system especially emissions trading - see Tietenberg (1992).

#### References

Basmol, R.

1988 "pigouvian Tax", Swedish jornal of economics, Vol 93.

Baumol, E, and Oates, J.

1988 The Theory of Environmental Policy", Cambridge: Cambridge University. useful since it is more concerned with damage from pollution. Though it is hard to assess the source of the pollution, emission system is simplier since it does not consider the direct effects from pollution nor its intersection effects.

#### F) Standard Setting

In a generally planned economy standard setting is a relatively common feature of many policies. The government decides on the optimum level for production and orders industry to conform. Given the complications of the methods we have so far discussed, does a standard setting provide a simple efficient alternative?

Fig. (9) Standard Setting

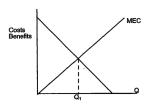

The diagram shows how setting a standard (which is adhered) produces a perfectly inelastic industry. Supply occur after that level of economic acticity is consistent with the standard reached.

As with most "impositions" on the market it is efficient, manner is unlikely it would imply that the standard setting authority had perfect benefits and abatement losses facing each processor, and the value of the pollution resoruces as appraised by every potential victim.

Even if this unlikely combination were to occur it is also unlikely that the chosen form of penality for the miscreant would be efficient. The current penalty would ensure that the polluter had no more incentive to pollute beyond the standard level (6). The penalty should therefore equal or be greater than the marginal net private benefit for the producer of producing one more unit of pollution. This is unlikely to be the case since MNPB will vary with each polluter and penalties are usually arbitrary amounts.

#### 9) Conclusion

Pollution is a natural process resulting from the activities of plants, animals and man. Since man has developed a more complex system of

The diagram clearly shows that if government wishes to achieve QÆ then it should supply only S Marketable permits and their optimal price will be P\* (See Fig(8)).

But one question arises: What advantage do marketable permits have over simple fee for pollution. A fee approach could be simply used for the same effect, and both can be done a minimum cost. However, the fee system entails authorities determining the level of the fee which will achieve optimal allocation of ressources by trial and error. The measuring system allows the price level to be automatically determined by the market (Tietenberg, 1993).

Marketable permits also allow for new firms the entry into industry. A fixed allocation of pollution rights would either prohibit new entrants or raise the absolute amount of pollution. In the marketable case, the supply of permit remain fixed while demand rises. Price rises allowing the new firms to enter but still restricting quantity of pollution (Bound, 1988).

Marketable permits also provide excellent opportunity to resource pollution. If a government receives new information leading it to conclude that previously acceptable levels of pollution are too higher, it simply should back some of the permits. Equally if pressure groups wish to reduce pollution, they too are able to buy permit merely to prevents them being used (Pearce and Turner 1991).

Change in abatement cost may also be automatically connected. As the resource becomes polluted, assimilative capacity could fall leading to higher abatement costs. Price of permits would rise reducing pollution. Similarly, improvements in technology could reduce abatement costs. This could reduce permit prices and increate pollution levels. (Turner 1991).

As Baumal (1988) points out these permits need not initially be sold at auction, but may simply be distributed. If this occurs then they provide a significant advantage to producers over the charging of straight fees for pollution. He goes on to say that geographic differences are also more easily taken into consideration the market: as the price of polluting in this area rises, the value falls.

There are two catagories of permit system used by Pearce and Turner(1991): The ambient permit system which restrict the quantity according to levels of pollution at particular places and the emissions permit system which conversely sets pollution limit according to the discharge from firms. Ambiant system is perhaps more environmentally

#### Level of Economic Activity

This is undoubtedly a seductive solution, but it is not perfect. One of the most frequently a concern is the implicit assumption of zero-wealh effects from allocation. The marginal net private benefit curve is effectively the polluter's demand curve for pollution. Allocating property rights to polluter would increase his wealth and would therefore be likely, through a positive wealth effect, to increase demand for pollution. The level of output would therefore be raised above the optimal. Thus, the existence of strong positive wealth effects invalidate the theorem (Tietenberg, 1993).

In reality, however, wealth effects are usually small and the main objection to coase theorem is practical. Tietenberg (1993) indicates that allocation of right to the producer of pollution turns pollution into a profit making activity. This may provide incentives to those previously not polluting to begin producing a non-optimal outcome. Secondly, efficient negotations between polluter and victim are not always practical. If there are several victims, the free-rider problem would probably lead to an insufficient compensation for non-pollution and a non optimal outcome. Identification of the pollution is also a problem, particularly in cases where several pollutions react to cause and effect.

#### E) Marketing Permits

Following on from property right allocation, a system of marketable permits would formalize the bargaining procedures making explicit what is implied by cost.

Marketable permits are essentially tradeable rights which are created (persumabuy by governments) and released on to the market for sale to

the higher bidder. The market price would reflect the demand upon resources therefore to some extent reflecting the true opportunity cost of pollution (Banned 1988).

MAC = Marginal Abatement Cost (if the only way to about pollution is to reduce output, then P MAC is effectively MNPB).

MEC = Marginal External Cost
Q= Optimal level of pollution
Pearce + Turner 1991







#### D) Property Rights Allocation

Property rights refer to the jurisdiction of an individual or a group over the use of a particular area of land/ resource. In a true situation of common property, anyone has the right to use the resources as they fit. Thus polluters have every right to pollute and victims have no right to demand compensation. Allocation of property rights would allow formal permission to be required for pollution and compensation to be paid. This suggestion is based on the coase theorem and is favoured by many free market economists since it requires very little government intervention.

Fig 7 shows how bargaining will logically conclude to the attainment of the optimal level of pollution.

Fig. (7) Property Right Allocation.



An increase Q-> Q will not occur since the loss of victim ////.

gain of procedures ////
A decrease in Q- Q2 will
not occur since the loss of
procedure /// is greater
than the gain of victims
////
//// (Tietemberg 1993).

- \* The use of Pigouviau taxe is likely comatible with the "'Polluter Principle" There are two broad definitions:
- Standard polluter pays rates more than a polluter, and should be liable to pay for the abatement of effects of pollution which he causes.
- Extended polluter pays recommended rates and may also be liable for damage caused from residual pollution which may not necessarly be attributed to it.

"Deep- Green" ecologists would record any reduction of pollution as an improvement and it is possible that an "Acceptable" rather than an optimal solution is desired. The orginal tax might still be the best way of achieving the objective.

Pearce and Turner (1991) go on to clarify the case for subsidy still further by demonstrating that it is only desirable in situations where MR=ML. This naturally occur at a level below Q, where MR=ML occurs at a level of output that Q, output still needs to be therefore a tax is still appropriate (See fig 5).

#### C) Other Subsidies

In order to reduce its level of pollution a firm may face a high level of net investment which in terms of profitability may not be worthwhile. A government subsidiary may enable the firm to move the net investment and ensure no loss in profit.

Subsidy may also be used as an incentive for procedures to restrict pollution. Firms will receive a subsidy of a specified amount for every unit below a certain level of production they supply. Thus, the average losses of firm are expected to fall; if this is so then for a competitive industry, abnormal (or excess) profit may be earned. If this is the case then in the line with Staword theory, more firm will be in the industry and total industry pollution will rise ( Fig 6). It would also be noted that since the subsidy is awarded for production below the specified amount, any extra production subsidy is awarded for production below the specified limit, therefore ML rises individuals firms output falls. Moreover, this is more than offset by new entrants into the industry (5).

level" of pollution. This is a much less rigorous approach and would not require wholly accurate optimal calculations, since it would rely more on public preference indicators.

Neither is it always simple to identify the exact pollutent. The identification of environment damage due to pollution frequently entails complex detection work to arrive at the orginal source. There may be several sources in which case it would be necessary to determine the ultimate degree of responsibility of each allocated tax accordingly.

Pollution is not just a domestic problem, and its effects cannot be to national boundaries; for example, over 90% of Norway's sulphur pollution is generated abroad, much of it from the U.K. It is almost impossible to determine the degree of responsibility of individual countries, let alone of individual factories.

#### (b) Pigouvian Subsidy

It would seem strange to advocate the use of a subsidy to producers as a means of achieving optimum pollution emission; however in particular instances, it may be appropriate.

In the case of imperfect competition, firms may produce at a level of MC=MR which is less than optimal. Changing a pollution tax equivalent to MEC would increase MC and reduce pollution levels (4). In fact MC should be reduced so that MC=MR occurs at Q\* the optimal level of pollution.

Fig. (5) Pigouvian Subsidy.

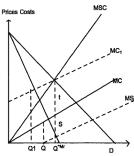

KSC = Marginal Social Cost

= MEC +MC

Q\* = Level of output generating optional level of pollution

Generating and appropriate valuee for tax by MSC-MC, MC reducing the level of activity MS2'still further below the optimum.

To achieve the optimum a subsidy (5) is required.

(Pearce & Turner 1991)

Q = Out put

would seem logical to inernalize it in the same way as any other externality. The method of doing this, still used today, was first introduced in 1920 by Arthur Pigou. This method involves incorporating the costs of externality into the price mechanism so that an optimal level may be achieved. It works by inflicting upon the producer a tax representing the cost of the pollution damage. This has the effect of reducing the marginal net private benefit from pollution, thus reducing the amount of pollution.

Fig (4)
The Optimal Level of the Tax

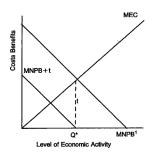

The optimal rate of the tax is that level where t = MEC of pollution

Fig. (4) shows the optimal level of the tax which forces producers to take account of the MEC, thus reducing the profitable level of pollution so that it equals the optimal rate (3).

As Basmol (1988) points out Pigouvian Tax is equally suitable to preventing public and private pollution costs, and its universality is a strong point in their favour. It should be noted that once MEC is calculated, they are simple to impose and should provide significant revenues which may be used for further environmental benefit. The Pigouvian Tax meets Adam Smiths criteria for a sound tax.

In practice, there are problems with the tax, in particular in estimating MEC. However this is less important than it would seem. Pearce and Turner (1991) note that optimal levels of pollution are not usually the basis for pollution control policies; rather they are based on the "acceptable

external costs. However, it is becoming apparent that precious pollution effects may be reducing the earth's capacity for waste assimilation. If this is so then estimates of Q\* should be reduced further (See fig (3).

The effect of these inter- sectoral and inter- generational considerations was noted by Meadous et al in their book "Limits to Growth" in which they included the Pessimistic Model through the use of negative feedback loops (1).

As time passes, estimates of  $Q^*$  appear to be falling, while levels of Q are rising. Fabricant (1966) pointed out that as people pollute, a rising population leads to more pollution (2).

#### **Controlling Pollution**

Estimating the optimal level of pollution, as we have seen, involves the use of the polluters marginal net private benefit function and the marginal external cost function. Deriving the MNPB function is relatively easily done by using disaggregated data on the polluters cost and revenue. Estimating the MEC is more problematical.

A true estimate of MEC need to include value for loss of option, value for future use and existing value (intrinsic worth) as well as use value (present use). In order o take account of inter - generated effects, future values of the site of pollution must be discounted to provide a present value - this entailing further problems related to the choice of an appropriate discount rate. Taking account of inter - sectoral effects is also difficult, since we simply do not know the full extent of environmental connections.

Many life scientists, and "Deeep Green" ecologists would place infinite value on the existence of an area. They also would be much attracted towards very high rates of discount in order to preserve environmental features for future generations. Thus their MEC curve is likely to be very steep creating a lower value for the optimum level of pollution. The extent of pollution control which is considered necessary depends heavily on the individual point of view.

#### Methods of Pollution Control

There are several methods that may be employed to achieve the optimal level of pollution and these are as follows:

#### a) The Pigourian Tax:

We have already identified pollution as an externality, and therefore it

pollution. During professor pigous time (1920 - 1930), analysis of private losses and benefits were usually concerned with the present period, and with welfare which was relatively easy to assign monetary value. Today the global environment is widely acknowledged as an infinitely complex and interdependent system, which bears the scars of maltreatment for many years after the initial injury.

If we take into account the interdependence nature of our ecosystem. the effects of pollution on one part connot merely be assessed in terms of the costs to that part. The effects on other parts of the ecosystem must also be considered. If this is done then marginal external cost is likely to rise. Similarly, if the intergenerational effects of pollution are considered, so the marginal external cost must reflect the present value of future costs. In that case MEC is unlikely to rise.

Fia (3) Marginal External Cost.



QN = Normal level ofEconomic:

At the original estimate of MEC

Q\* was above QN so that no action was needed to keep pollution from rising above the optimum level.

At the new estimate of ME (MECI) we have incorporated modern research findings. The true optimal level of pollution Q 1 is below the original estimate QN Q1' so action is necessary.

Frev. B. (1992)

As our estimates of Q\* are falling, it is becoming necessary to activley control pollution.

Level of Q\* are also determined by the assiliative capability of the earth. The more capable is the global ecosystem of self-repair and regeneration, the more pollution we can discharge without incurring higher MNPB = MECMEC = P-MC

P = MC + MEC

If P = MC + MEC then the optimal level of pollution will be achieved. (See Fig. 2).

Since MEC is P-mc. no matter whether the burden falls on a single individual (private externality) or on a group of individuals (public externality), the condition for optimality holds in both cases.

#### The Need For Pollution Control

Fig 2 shows that the optimal level of pollution (Q) provides the largest net benefit since area(A) represents benefits minus total costs. Any sub-optimal level of pollution will therefore produce a net welfare loss.

Fig (2)
Sub Optimal Level of Pollution



Control of pollution is therefore necessary to ensure that levels do not exceed the optimum.

Where pollution levels are less than the optimum, normal economic theory would advocate encouraging more production until optimum levels are reached. In a situation where pollution is below the optimum level, the "public" usually increases their net welfare, at the expense of firms, and this is often regarded as desirable. At any rate the "problem" of pollution is usually defined in terms of maintaining levels at no more than the optimum.

Modern scientific methods have allowed us to realize the true effects of

referred to as private externality, and in terms of the nature of the environment as a public good, it is less common than public externality.

The economic view of pollution leads us to a rather different conclusion from than that reached by life scientists. Life scientists seeks to reduce all pollution to preserve the environment as a public good economists realize that there is an optimal level of any externality, and pollution is no exception.

#### The Optimal level of Pollution

Any externality is worth enduring so long as the benefit from it (in terms of production) exceeds the cost. The optimal level of that externality is reached when net costs and benefits are exhausted, i.e. when the cost of the last unit externality is equal to the benefit. (standard ML = MR theory). This is also the case with pollution, and it leads us to conclude that there is an optimal level which is anathema to most life scientists).

Fig (1)
The Optimal Level of Pollution.



Pearce and Turner (1991)

The MNPB from production is equal to the price of the last unit sold minus marginal cost, in a perfectly competitive firm. Hence:

MBPB = P-ML

At the optimal level of externalism

Economists take a more pragmatic view: the rule is to constantly improve the allocation of resources with a view to increasing the net welfare of the world. In economics, it is acceptable to damage resources through pollution if the value of the polluting activity is greater than the value lost through pollution, and provided the effects of pollution can be cleared away. In this case, pollution is acceptable if the value of the polluting activity is greater than the cost of the clearing operation.

#### Pollution as an Externality

The general definition of externality concerns the effects of one economic act in terms of the consequences of another economic agent. Baumol (1988) lays down more specific conditions for the existence of externality:

- 1) Some agent's utility or production relationship consider real variables (non-monetory) which are more determined by others, with no special consideration for the individual agentis utility. Baumol goes on to make it quite clear that this is different from economic independence, since in simple interdependence there will not necessarily be any negative effects.
- Those whose decisions often affect the agent do not receive or make payment in relations to the losses/ benefits they inflict on the agent.

If this was the case then a "Price" would exist for the action and it would become "internalized" into the price mechanism and cease to be an externality.

It is easy to see how pollution of any sort fulfills both criteria. The manager of a smoke producing factory clearly affects the inhabitants of the surrounding area by his decision, and certainly he does not consider it in his decision making process. Equally, he does not have to pay a price for using the atmosphere as a dumping ground, since if he does the cost would affect his production decision.

Since cleaning environment is a public good available to all at no cost, the pollution of that environment is a public "bad". Pollution of the air, for example, is observable by everyone and is unlikely to affect some individuals more than others. Such pollution is classified as a public extension.

3) In some cases, the externalism may be private - suffered only by a particular individual. Banmol (1981) uses the example of a quantity of rubbish dumped in a garden. It is only an individual who suffers. This is

#### THE PROBLEM OF POLLUTION: AN ECO-NOMIC EVALUATION AND POSSIBLE METH-ODS OF CONTROL

#### ABDULLAH R. AL-KANDARI

COLLEGE OF GRADUATE STUDIE - KUWAIT UNIVERSITY.

## The Nature of Pollution: A Problem or a Natural Phenomenon?

#### Introduction

This study aims to examine the relationship between pollution and externally, and to measure, as well as to estimate, the optimal level of pollution by using marginal net price benefit function.

Data for this study have been complied from available literature, including published and unpublished material. Several methods were used to achieve the optimal level of pollution. These include Pigouvian Tax and Subsidy, other subsidies, marketing permits and others. The broad hypothesis underlying this study is that the optimal level of pollution occurs when marginal net private benefits are equal to marginal external costs.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) defines pollution as defilement, uncleaning or impurity. Since it is extremely rare to discover an example of an entirely clean or pure things, it is clear that most of the earth is suffering from pollution. It has also become clear that nature itself pollutes and that pollution is a natural process. Things have been rendered unclear or impure sdely by perfury nature process since time began.

From a scientific point of view, the term pollution is usually used to refer to specific harm inflicted on a particular person or object by the action of another. When scientists express fears of pollution, they usually refer to the harm inflicted by the action of man upon the natural environment.

## **Book Reivews**

| 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1- Development and Environment International Bank for Building & Construction                                                                                                                                                               |     |
| Reviewed by: Osama Qadi                                                                                                                                                                                                                     | 225 |
| 2- The Islamic Perspective of Sociology                                                                                                                                                                                                     |     |
| Mansour Z. Al-Mutairi                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Reviewed by: Abbas Abdul Hamid Abbas                                                                                                                                                                                                        | 235 |
| 3- Secularism: A Different Perspective Aziz Al-Azma                                                                                                                                                                                         |     |
| Reviewed by: Samir Abdo                                                                                                                                                                                                                     | 238 |
| 4- Studies in Job Satisfaction of both Sexes                                                                                                                                                                                                |     |
| Owied S. Al-Mishan                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Reviewed by: Musad G. Shalash                                                                                                                                                                                                               | 250 |
| 5- The Psychology of Drug and Alcohol Abuse                                                                                                                                                                                                 |     |
| Masri A. Hannoura<br>Reviewed by: Mostafa A. Turki                                                                                                                                                                                          | 254 |
| Heviewed by. Mostala A. Tulki                                                                                                                                                                                                               | 204 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Reports                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Reports                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Reports  Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics                                                                                                                                                                 |     |
| Saleem Al-Hosenya                                                                                                                                                                                                                           | 261 |
| Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics Halab 6-12 November 1993                                                                                                                                                 | 261 |
| Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics                                                                                                                                                                          | 261 |
| Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics Halab 6-12 November 1993                                                                                                                                                 | 261 |
| Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics Halab 6-12 November 1993  Dissertation Abstracts  Badr El-Dine K. Abdo                                                                                                   | 261 |
| Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics Halab 6-12 November 1993  Dissertation Abstracts  Badr El-Dine K. Abdo The Relationship between Social Group Work and the Support                                        |     |
| Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics Halab 6-12 November 1993  Dissertation Abstracts  Badr El-Dine K. Abdo                                                                                                   | 261 |
| Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics Halab 6-12 November 1993  Dissertation Abstracts  Badr El-Dine K. Abdo The Relationship between Social Group Work and the Support of the Value System of the Handicapped | 269 |
| Saleem Al-Hosenya The Thirty Third Annual Conference for Economics Halab 6-12 November 1993  Dissertation Abstracts  Badr El-Dine K. Abdo The Relationship between Social Group Work and the Support                                        |     |

## Contents

## ARTICLES IN ARABIC:

| 1- Saif S. Alsowaidi Money Supply in Qatar: An Analytical Study of its Determinants                                               | 7   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2- Abdullah H.M/ Al-Khalifah Social Correlates of Age Differences Among Spouses in Riyadh, Saudi Arabia                           | 37  |
| 3- Said Loucif Leadership Styles in the Organizational change of Algerian Enterprises                                             | 81  |
| 4- Aly Abdul-Aziz Abdul-Kader Attitudes of Female Students At King Faisal University Towards Women's Work                         | 113 |
| 5- Nizam M. Barakat<br>Israeli Settlements and The Political Resolutions                                                          | 153 |
| ARTICLES IN ENGLISH:  1- Abdullah Al-Kandari     The Problem of Pollution: An Economic Evaluation and Possible Methods of Control | 295 |
| 2- Muhammad Al-Ramadhan Estimating Completeness of Child Mortality Registration among the Kuwaiti Population                      | 311 |
| DISCUSSION:                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                   | 197 |

- paper. Figures and other illustrative material must be in camera ready form. Both tables and figures should have captions, and their sources, if any, should be listed. Tables and figures should be numbered and grouped at the end of the article, and their placement in the text should be clealry indicated.
- 5 References to source material are to be included in the text by using the Harvard (author/date) system. Examples: (Smith, 1970); (Smith & Jones, 1975) for dual authorship; (Smith, 1974) for two references; (Jones, 1977: 58-59) for direct quotes, which require pagination. Notes should be kept to a minimum and are referred to in numerical order throughout the text, and the numbers shown as superscript. Notes and references should be listed as separate sections at the end of the article.

#### Examples:

Hischi, T.

1983 "Crime and the Family." pp. 53-69 in J. Wilsone (Ed.), Crime and Public Policy. San francisco: Institute for Contemporary Studies.

Kalmuss, D.

1984 "The Intergenerational Transmission of Marital Aggression." Journal of Marriage and the Family 46: 11-19.

Quinney, R.

1979 Criminology. Boston: Little Brown & Co.

- 6- The editor reserves the right to copyedit all articles accepted for publication. Authors will review their copyedited manuscripts only if substantive changes have been made.
- 7 Authors of articles receive ten free offprints and a copy of the journal issue in which their contribution appears. Authors of other types of contribution receive a complimentary copy of the relevant journal issue.
- 8 Acknowledgement of receipt will be sent to the author. Manuscripts will not be returned to authors.
- 9 All contributions and correspondence should be addressed to the Editor, Journal of Social Sciences, Kuwait University, P.O.Box 2778 Safat. 13055 Safat Kuwait.

#### **Instructions to Authors**

- 1 the Journal publishes original research papers in both Arabic and English in the fields of sociology, social psychology, social anthropology, economics, political science and cultural geography. Submission of a paper is taken to imply that it has not been previously published, or is not being considered for publication for JSS are sent out anonymously to referees, after which the Journal is entitled to request for modifications to be made to the paper.
- 2 The Journal welcomes book reviews in Arabic. The book to be reviewed should have been published within the last three years. The review should not exceed 10 pages of A4, typed in double spacing. The full title, author, number of pages, publisher, place and data of publication, and price should be quoted. There are no footnotes, and any reference should be incorporated in the text.
- 3 The Journal will also publish academic discussions in Arabic of articles published in this journal or elsewhere, as well as reports of ongoing research. Reports about academic conferences and symposia in all fields of the social sciences are also welcome.
- 4 The Journal welcomes Arabic summaries of dissertations which have been accepted toward higher degrees in the social sciences, provided that the summary is prepared by the author himself.

#### Manuscript Preparation

- 1 Articles should not exceed 40 pages (about 10,000 words). Manuscripts should be typed on A4 paper on one side of the paper only with generous margins. All typing (text, references, foot-notes, tables) is to be doublespaced. Contributions should follow the style of the Journal as closely as possible.
- 2 Authors must include an English abstract of between 150 to 200 words summarizing the paper.
- 3 The cover page should contain the title of the paper, the authoris full name and current address, and the name of the institute with which the author is affiliated. It should also indicate if the paper has been presented at a conference, and if there were sources of financial assistance for the research.
- 4 Tables should be clear and typewritten on separate sheets of

## JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

abbreviated: JSS

Published by The Academic Publication Council, Kuwait University An Academic refereed Quarterly publishing Research in Political Science, Economics, Sociology, Social Psychology, Social Anthropology and cultural Geography

Vol. 23 No. 1 - Spring 1995

EDITOR:

JAFAR A. HAJI

MANAGING EDITOR:

MUNIRAH A. AL-ATEEQI

**BOOK REVIEWS:** 

HASSAN RAMEZ HAMMOUD

**Editorial Board:** 

AHMED M. ABDEL KHALEQ

ALFAROUK Z. YOUNES

JAFAR A. HAJI

ABDUL RIDA ASSIRI

ABDULLAH R. AL-KANDARI

NAIEF AL-MUTAIRI

Adress all correspondence to the Editor Journal of the Social Sciences Kuwait University, P.O.Box 27780 Safat, 13055 Safat Kuwait Tel: 00965 - 4836026, 4810436 Fax: 4836026

#### Price per issue -

Kuwait (KD 0.500) for individuals, (KD 2.750) for Institutions, Saudi Arabia (Rs 10), Qatar (Rs 10), Emirates (Dh 10), Bahrain (BD 1), Oman (Rs 1), Lebanon (LL 2000), Jordan (Fs 750), Tunis (D 1.5), Algeria (15 AD), S.Yemen (Fs 600), Libya (D 2), Egypt (E 5), Sudan (S 1.5), Syria (S 50), N. Yemen (15 Rs), Morocco (MD 20), UK (1).

| Individuals Subscription<br>Kuwait |          |  |  |
|------------------------------------|----------|--|--|
| One Year                           | 2 K.D.   |  |  |
| 2 Years                            | 4 K.D.   |  |  |
| 3 Years                            | 5,5 K.D. |  |  |

#### Arab Countries:

4 Years

| One Year | 2.5 K.D. |
|----------|----------|
| 2 Years  | 4.5 K.D. |
| 3 Years  | 6.5 K.D. |

7 K.D.

4 Years 8 K.D.

| Other Countries: |            |  |
|------------------|------------|--|
| One Year         | 15 U.S. \$ |  |
| 2 Years          | 30 U.S. \$ |  |
| 3 Years          | 40 U.S. \$ |  |
| 4 Years          | 50 U.S. \$ |  |

## Institutions: Kuwait & Arab Countries

15 K.D.

One Year

| 2 Years | 25 K.D. |
|---------|---------|
| 3 Years | 40 K.D. |
| 4 Years | 50 K.D. |

#### Other Countries

| Other Countries: |             |  |
|------------------|-------------|--|
| One Year         | 60 U.S. \$  |  |
| 2 Years          | 110 U.S. \$ |  |
| 3 Years          | 150 U.S. \$ |  |
| 4 Years          | 180 U.S. \$ |  |

Payment for individual subscriptions should be made in advance:

1) by cheque drawn on a Kuwaiti bank to Journal of Social Sciences,

2) or by bank transfer to Journal of Social Sciences.

Account No. 07101685, Gulf Bank (Adeliya Branch).

Subscription price includes airmail postage. A subscription to more than one year entitles you to a complementary special issues.

#### Back Issues and Bound Volumes of JSS

Previous Issues of JSS are available as single copies or as bound volumes, on request from:

Journal of the Social Sciences

P.O.Box 27780 Safat

Kuwait 13055 (Telephone: 4810436 - 4836026, Fax 4836026)

The price of each bound volume not including postate is: for institutions KD 15 (US\$ 60); for individuals KD 5 (US\$ 20); and for students KD 3

# JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

Published By Academic Publication Council - Kuwait University

Vol. 23 - No 1 - Spring 1995

Abdullah Al-Kandari

The Problem of Pollution: An Economic Evaluation and Possible Methods of Control

■ Mohammad AL-Ramadhan Estimating Completness of Child Mortality Registration among the Kuwaiti Population